





GENERAL UNIVERSITY LIBRARY

# DATE DUE



al-Qusaymi, "Abd Allah 0. (الوَرَةُ (الوَقِينِيةِ بقتالم عَالِيْكُ عَلِي القَصِيْمِي Thaurah al-Wahhabiyah, , إن العقيدة الخالصة والفطرة السليمة لاتزالان في الحجاز وفي هضبات نجد ، ( الاستاذ الزيات ) SHIE THE الطبعة الأولى سنة ١٣٥٤ ه سنة ١٩٥٦م حقوق الطبع محفوظة البطب عةالرحانيت ببنر سابع اخ اختر خدشه مع تعینون ۱۹۲۲ م سجل تجاری ۱۲۰۱۰

# السالجالي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبيا، والمرسلين وعلى سيدنا محمد سيد الجميع

Nour Enst

BP 195 .W2 .Q8

### الاهداء

إلى كل ثائر على الظلم والجهل والفجور

المؤلف



# أروع ثورة

فى مصر تورة ، وفى سوريا ثورة ، وفى فلسطين تورة ، وفى بلاد المغرب تورات ، وفى الهند تورات ، وفى كل بلد ، بل فى كل صدر ، بل فى كل صدر ، بل فى كل مظهر من مظاهر هذا الشرق ثورة عنيفة منذرة بالعواقب الوخيمة : فى هذه الأقطار كلها ثورات ، ولكن منها المقنع المكظوم بالضغط وبالقمع الوجيع . وهذا يوشك أن ينفجر انفجاراً هائلا مكنسحا مدمراً . . ومنها المنفجر فعلا ولكن بقدر ضئيل ، بقدر يكفى أن يكون نذير أمور عظام تتمخض عنها الأيام فى القريب الآزف

وهذه الحركة ثورة أيضاً ، ولكن على الجهل والخرافات ، وعلى الجمود والظلم والظالمين . ثورة كهذه الثورات ، ولكنها ثورة مثمرة ناجحة بالغة الغرض الأقصى ، ولكنها أيضاً أشمل من هذه الثورات كلها وأعم منها كلها . فهى ثورة إنسانية روحية قبل أن تكون وطنية جنسية . هى ثورة شعارها تحرير العقل والدين من الخرافات والجهالات ، وتحرير الإنسانية أينما كانت من أغلال الظلم والاستبداد والاستعباد ، وتحرير البلاد من أسباب القلاقل والاضطراب والزلازل ، ثم إعتاق الأنفس من الذل والخنوع للبشر والحكام الجبارين المعتدين ، ووضع البشر كلهم ملوكا وسوقة ، أغنيا، وفقراء ، فى درجة واحدة ، لا يستعبد أحد أحداً ، ولا يذل أحد لأحد

في هذه الأقطار الشقيقة كلها ثورات شمارها كلها واحد، هو إخراج العدو المغتصب واستقلال الوطن استقلالا خالصاً تاماً. أما هذه الثورة التي سنحدث القارىء عنها فاستقلال الوطن وجلاء العدو المغتصب بعض مطالبها و بعض شعارها وما ترمى إليه

إن الثورة بل وكل عمل في هذه الدنيا لا يستطيع الظفر والفوز والنجاح المطرد إلا إذا أسس على أساس متين قوى باهر . ونجاح العمل، ومنه الثورات ، يكون ولا بد على قدر قوة أساسه وما ارتكز عليه من قواعد ثابتة محترمة . والثورة ، ولا شك ، أسلوب قوى من أساليب الحصول على ما يرمى إليه من عز وغاب وعظمة . ولكنها ان تكون مثمرة ناجعة بالغة هدفها الأقصى بل ولا الأدنى إلا إذا وضمت على أساس تتعظم على جنباته الآلام والكوارث ، وتندق فوق صخرته أعناق الجبارين المفسدين وهو ثابت ثبوت الفؤاد في الصدر

لا يكفى لنجاح الثورة أن تكون شجاعة مضحية بالنفس والنفيس ، هجامة على قلب العدو وقواعد الظالمين ، ولا يكفى أن تكون متعاونة متعاضدة مثابرة على العمل والمقاومة : هذه الأمور وأضعاف أضعافها من مظاهر الثورات لا يكفى لتتويج الثورة بتاج الفخار والفوز. ولكن قبل هذه الأمور لابد أن يكون هنالك معنى مقدس عظيم تحترمه النفوس الثائرة وتدافع عنه بالحياة وبما هو أغلى من الحياة ، ولا بد من معنى تفنى فيه النفس وتنصهر فيه شهواتها وحيوانيتها وكل ما يقوم عائقاً عن الظفر والتفوق بالظفر

الحياة غالية جداً، جبلت النفوس كلها على الضن بها وبذل كل شيء دونها . فالنفوس لا تجود بحياتها الغالية ، بل حياتها التي لا تملك غيرها ، إلا إذا ما عرفت أنها إذا ما بذلتها عوضت ما هو أغلى منها وأنفس . وأى شيء هو أغلى وأنفس من الحياة لدى الكائن الحي ١٤ آلوطن ١٤ وأى شيء هو الوطن ١٤ لاريب أن الانسان لا يجود بحياته لوجه الوطن مجرداً من كل معنى يأخذه ثمن حياته وعوض ما بذل . . وإلا فالجاهير لا يجودون بأنفسهم لأجل أن يأخذوا أزمة الحكم من يد إنسان ليضعوها في بد إنسان آخر ، أن كان أحدهما مولوداً في وطنهم والآخر مولوداً في وطن آخر . أجل . قد يجود المرء بحياته في سبيل الوطن إذا الوطن ، لكن على معنى آخر وقصد آخر : يجود بها في سبيل الوطن إذا ما شعر من أعماق نفسه بأن الغريب لا يريد غير إذلاله وانتزاع حياته من بدنه

على كل حال لابد لمن أر، منادياً بالوطن وحرية الوطن، من معنى روحى ينصبه أمام عينيه يدافع عنه ويرتكز عليه دفاعه ويبيع نفسه وروحه في سبيله ، ولا بد أن يجتمع الثائرون على احترام هذا المعنى وتقديسه تقديساً يلاقون دونه الأذى وما فوق الأذى بالرضا والطمأنينة . فإذا ماكان المعنى الذي يرتكز عليه الدفاع عن الوطن مثلا هو الدين وحرارة الدين ، وكان الثائرون يؤمنون إيماناً لاريب فيه بأن الدفاع عن الوطن والثورة التي يقومون بها من أجله هما من أغراض الدن وفروضه ،كانت الثورة ، ولاشك ، مثمرة ناجحة ، وكان أغراض الدن وفروضه ،كانت الثورة ، ولاشك ، مثمرة ناجحة ، وكان

الثائرون، ولا شك أيضًا، ناجِحَين بالغين غرضهم الأقصى بسهولة أو بصمو بة ، عن قريب أو بعيد . فإن من يدافع عن الوطن مؤمناً من أعماق نفسه بأن دفاعه عنه من أغراض الدين ومما يجازى عليه الخلود الأبدى في عالم النعيم الخالد، إذا ما أتيجله أن يلاقي أجله في الميدان ، كان هذا الإيمان مما يخفف الموت وما هو فوق الموت عليه ، لأنه يعلم حينئذ أن الموت عبارة عن رحلة من دار الشقاء إلى دار النعم، فهو لاق هنالك جزاءه الأوفى وعوض روحه التي فقدها ، فليست حياته ذاهبة هدراً لأجل مصلحة من بحوزون ثمرات جهاده بعده من الأحياء ممن لعلهم لم يلقوا في سبيل جني تلك الثمرات أذي ولا نصبًا . لاريب أن الشمور جذا المعنى بحمل الجندي على الضن بروحه وبذلها ، ولا ريب أن الكثيرين يشعرون بهـذا المعنى شعوراً يملك عليهم عواطفهم وأفئدتهم ويعطونه من الاعتبار والتقدير مايستحق وما لايستحق . وأنت، إذا أرهفت أذنيك ، سامع ترجمة هذا الشعور من أفواه لاتحصى في إبان الثورات والاضطرابات التي تتطلب التضحية والجود بالأرواح وكذلك ، إذا ماكان الدفاع عن الوطن مر تـكزًا على الجهاد في سبيل نصرة معنى أدبي روحي ، لاتطيب الحياة للنفس إلا إذا كان ذلك المعنى هو القائم الحكم في العادات والافعال ، في الصغير منها والكبير. فقد تنجح الثورة، وقد يغلو الثائرون في التضحية وفي الجهاد والنضال وغير ذلك من أشراط وشروط النجاح في العمل والجهاد والثورة. فإذا ما آمن امرؤ بأن فساد الأخلاق وفشو الجور والفساد أمور

لايستطيع بقاءها ولارؤيتها ، وأحس إحساساً صادقاً أن بقاء هذه الأمور منفص عليه حياته ، ثم أحس أن ارتشاف الموت جرعاً حامية أبرد على كبده من أن يشاهد الأخلاق الفضلي والمعانى الانسانية تهدمو تمتهن: إن المرء الذي تتمثل هذه المعانى السامية في جنبات نفسه يستطيع أن ينجح في عمله وأن يبذل التضحية التي تحقق مايسمو إليه من إصلاح و تقويم و عزة

على كل حال لابد لنجاح الثورة وغيرها من أمر معنوى روحي تمتليء نفوس الثائرين به وبحبه وبالدفاع عنه، وبجتمعون على تقديس هذا الأمر الروحي المعنوي ، ثم يرونه جديراً بأن يكون ثمناً لاغبن فيه لأرواحهم ، وثمنًا غاليًا يطلبونه فوق الأشالاء والدماء ، ويستلونه من بين أنياب الليوث الضراغم . أما أن نصرخ بالثورة وبالوطن والاستقلال التام في الطرقات والأندية، ونرسل الصيحات التي تملأ منافذ الفضاء : أما أن نفمل ذلك ، وبحن لا نعرف معنى روحيًا لا دينيًا ولا خلقيًا ولا أدبيًا تستقبله في جهادنا ونركز عليه كفاحنا ، فشيء مخالف لنواميس الاجتماع ، مخالف لسنة الله التي لاتبدل . ونحن نخشى ألا نجني من عملنا بهذه الصورة سوى الخسائر والتضحيات التي نتكبدها وحدنا دون خصومنا ومن نصوب الثورة إلى صدوره وأفئدتهم . نجرى في الطرقات صانحين بالثورة والاستقلال وجلاء العدو جلاء تاماً ، وبحن لا نمني بالدين ولا بالخلق ولا بالأدب ولا بمعنى روحى سام ، بل و محن

خاو من الفضائل ومن الاستقامة التي هي منشأ القوة المعنوية التي لابد منها لمن بجاهد وهو أعزل من الحديد والنار . نفعل ذلك ثم نذهب نقترح على الأقدار ، ونذهب نملاً أفواهنا بكايات التفاؤل ، وقلو بنا بالآمال . ثم نخدع بنيل شيء لاقيمة له مما نطلب، وما هو في التحقيق سوى ملهاة نشغل بها عن الهدف الذي نسعي إليه ، ونلهو بها إلى أن تخمد وتبدد الرياح تلك الصيحات العالية والصرخات الداوية. فإذا ماسئمنا هذه الملهاة وطرحناها ورجمنا ننادى ونصيح بالاستقلال و بالجلاء وبالحرية من جديد رُ مي أمامنا ملهاة جديدة هي كالأولى من حيث النتيجة والغاية وإن خالفتها في الظاهر والصورة ، فتطفأ جذوتنا ونذهب نعلق عليها بميدالآمال والفأل، وهكذا دواليك إلى غير نهاية، فلانحن مستريحون من ندائنا وصراخنا ولانحن بالفون أملنا ولا بعض أملنا ، وهكذا كل عمل لا يكون مؤسساً على قواعد من المنطق الفعلي الصحيح مآله على رغم أنف التفاؤل والآمال ، إلى الخيبة والفشل الذريع كنت أسير في الأيام التي اعصوصبت فيها الثورة بالقاهرة ، وقتل من قتل من الشباب الغض : كنت أسير في الطرقات فاذا مارأيت وجها مسروراً أو ثغراً باسماً أو إنسانًا لاهيًا ناعمًا حز الألم في فؤادى وأحسست هما تضيق به جوانب صدري ، وقلت واأسفاه!! هذا مسرور مغتبط وإخوانه وبنو وطنه يقتلون ويسجنون ويطاردون ويلاقون ألوان الهوان والعسف. هذا مسرور مغتبط هادىء البال ووطنه ثائر كله هائج كله على ذلك العدوان الجرىء الأثم ، والغدر

الشنيع اللئيم . أما يحس هـذا المسرور المغتبط ما يحس بنو وطنه وبنو دينه وبنو ممائه ومائه وهوائه ؟! ألبست هنالك رابطة روحية تربطمابين أنفس بنى الوطن الواحد والسماء الواحدة والأرض الواحدة ؟! ألا ترى طول تجزع الذل والخسف انتزع من النفوس الإحساس والشعور ؟! وا ألماه لبني الوطن الواحد الذي لا يحس الواحد منهم ما يحسه الآخر

ليصدقني القاريء أنني كنت إذا ما رأيت واحداً ، ولو من أعز أصدقائي، في تلك الأيام العصيبة ،مسروراً ناعم البال، أحس نفسي تنفر عنه وتحمل له البغض والعداء وكل معانى المقت ، وأنني إذا ماراً بت مهموماً سدماً ، على وجهه آثار الاهتمام والجد والانزعاج أحس في نفسي ميلا إليه واحتراماً له. وذلك لأنني أراه مهتما بوطنه وبني وطنه، غزير الإحساس والشمور والعاطفة. ولا أؤول همه وسدمه إلا هذا التأويل قلت إن هذه الثورة نجحت وأثمرت عُراً ظل يتزايد إلى يومنا هذا ، وقلت إنها كانت ثورة إنسانية عامة ، ثورة دينية روحية خلقية ، وإنها لم تكن ثورة جنسية فحسب ، ولم يكن شعارها الاستقلال التام أو إجلاء العدو المغتصب البغيض. لم يكن هذا شعارها فقط ، ولكن كان شعارها تحرير المقول والأديان من الخرافات والتدجيل ، وبحرير البشر من عبودية الأقوياء الظالمين المستبدين، ثم وضع الناس كلهم في موضع واحد ومستوى واحد من حيث الحقوق القانونية والأدبية ، ومن حيث الواجبات الإنسانية . إنها

نجحت، ولم يكن نجاحها عفواً ولا صدفة، بل كان نجاحاً آتياً طبق ناموس الأحداث والوقائع في الوسائل والغايات والأسباب والنتائج. فقد كانت الثورة مؤسسة على أساس قوى لايستطيع شيء زحزحته ولا زلزلته : كانت مؤسسة على الدعوة إلى دين الله الحق، بعد أن عفا عليه الجهل والهوى والشهوات ، وعلى الدعوة إلى الأخلاق الفضلي ومحاربة الرذيلة وكل ما يمت إلى الفسوق بسبب أو أسباب، وعلى الدعوة إلى القضاء على الظلم والاستبداد، والدعوة إلى المساواة بين النــاس في الحقوق المدنية والأدبية ، وإرغام المتكبرين على النزول من سموات كبريائهم إلى أرض المساواة والعدالة : كانت الدعوة مؤسسة على أسمى المعانى الانسانية الخلقية المنتزعة من رسالة جبريل سيد الملائكة إلى محمد سيد البشر ، فما عرضت على أولئك القوم سليمي الفطرحتي تدافعوا علمها وفنوا فيها ووجدوا كل شيء ما خلاها باطلاً، وأحسوا من أعماق زوايا أنفسهم ألا لذة في هذه الدنيا إلا أن تكون هذه الدعوة هي الظاهرة في الأرض.فهبوا لنصرتها، وأرواحهم بعض ما يجودون به في سبيل نشرها وإعلامها، فاخترعوا إنسانية جديدة مؤلفة من طهارة الملائكة وشرف الإنسان البار، فكانوا يصورون هذا المعني الجليل في أذهانهم حين انصبابهم على الشر والظلم: «الجنة أمامكم والنار ورامكم» فعرضوا على الناس طهارة الملائكة وشرف الانسان البار معرضا استطاع أن يغلب على الناس عقولهم وعواطفهم ، واستطاعت أنفسهم أن على عليهم ما أملاه القرآن الكريم على جبريل ثم على محمد ثم الصحابة

ورجال الإسلام الأولين . فاستطاعوا هم أن يتغلبوا بناحيتهم الملائكية (١) على معانى الناس الشيطانية ، وأن يتغلبوا بإنسانيتهم على ما فى تكوينهم الفطرى من حيوانية وأنانية . فاستطاعت طهارة الملائكة وشرف الإنسان البار أن يضر باكل ماوقف فى سبيل الخير والفضيلة ضربة كانت هى القاضية الفاصلة

أما لو كانت الثورة التي سنحدثك عنها كهذه الثورات ، لبست لها مبادى، أدبية معنوية ، بل ثورة تصيح بألفاظ مبهمة مجملة في آذان ليس في قلوبها معنى من معانى الدين والأدب القوى الحر ، فلن يكتب لها ما كتب من الفوز والنجاح، ولما عدت أن تكون زو بعة من الزوابع التي تكدر الجو الجين بعد الأحيان ثم غضى في سبيل الفناء والاندحار كأن لم تكن وكأن لم يكن شيء

إذن على هؤلاء الذين يثورون في وجه الظلم والظالمين ويطلبون الحرية والاستقلال الواضح وجلاء العدو الداجن الثقيل، أن يذكروا قبل كل شيء أنه واجب عليهم أن يثوروا على ما في أنفسهم من ظلم ونقص وضعف وعبودية للشهوات المادية الحيوانية قبل أن يثوروا على أعدائهم من هذه المعانى الممقوتة

امرؤ ينهض منادياً للحرية المطلقة التامة ، وهو منغمس من قدميه إلى أذنيه في عبادة شهوة نفسه وعبادة نصفه الحيواني ، فكيف يفلح ؟!

١) نسبنا إلى ملائكة . والصرفيون يقولون إن الصواب النسبة إلى المفرد .
 ولكن الغلط هنا هو الصواب

أم كيف يستطيع العبد، ولو عبد نفسه، إحراز الحرية وكيف يفهمها حق الفهم ويقدرها حق التقدير ؟!

وامرة آخر يهب لمقاومة العدو المسلح المستبد، وهو أعزل من السلاح، وأعزل من الدين الذي تستمد منه القوة، ومن الخلق الذي يستلهم المثابرة والجلد على الضراء . فكيف يدرك مثل هذا مطلوباً ، أم كيف ينال ساعة من ساعات الظفر والانتقام ؟!.

إن الذين يفكرون فيما يأتون وما يذرون ، والذين يعرفون أن الفعل كالقول منه منطق ومنه سفسطى وهمى ، يشعرون بأن الأعمال الجسيمة ، كالثورة مثلا، لا يمكن أن يقدر لها النجاح إلا إذاما ارتكزت على قواعد أدبية إنسانية من دينية وخلقية . وأن الذين يحاولون رجم الناس إلى الجادة الواضحة المستقيمة ، وأنفسهم في حاجة إلى هذه المحاولة وإلى هذه الاستقامة، غالطون غلطاً فعلياً . وشر الغلط هو الغلط الفعلي قام في العالم كله تقريباً ثورات نجحت أو كادت، نقلت أوضاع الحكم والسلطة من يد إلى يد أخرى ومن وضع إلى وضع آخر، من ملكية إلى جمهورية ومن جمهورية إلى ملكية ، ومن ملكية إلى دكتاتورية الخ. ولكن هذه الثورات كلها لم تكن منها واحدة مثل هذه الثورة التي سنكتب عنها لا في الوسيلة ولا في الغاية ولا في الثمرة. فإن هذه الثورات كلها قائمة على الظلم والفساد والتمرد وعلى الفوضى الثائرة، لم تكن ثورة واحدة منها قائمة الأجل الفضيلة أو الأدب الحر أو المعاني الانسانية السامية ، ولم يكن أحد من القائمين بهذه الثورات

يريد بها العدل والإصلاح وهداية الضالين إلى سبيل الصواب، أو يريد بها تخفيف ويلات الانسانية، ولم يكن كذلك أحد منهم ألهب نار الثورة نصرة لضعيف أضيع حقه أو لحق طورد وعذب أو لأدب حر امتهن، بل كان غرض هذه الثورات أجمع في أنفس موقديها ينحصر في مصلحة شخصية خاصة لا تتجاوز نفس صاحبها وابن بجدتها. زعيم ينقم من زعيم آخر أو يحسده على سلطة نالتها يده، فينهض مشعلاجميم الثورة على نده وخصمه حسداً وبغياً، أو صعاليك تهبط على أنفسهم معانى التمرد والعصيان والتوحش فيفزعون إلى الثورة فيكسون الأرض دماة وأشلاء، لا لمعنى يزيدعن أن واحداً أو أكثر غضب لنفسه لمنفعة خاصة في الغالب مادية افتصادية. وليس في هذه الثورات ثورة واحدة اندامت وكان المقيم لها شيئاً إنسانياً كغضب لفضيلة أو عزة أو دين أو شيء آخر من معانى الانسان الكامل

هذه مثلا ثورة فرنسا الشهيرة التي كان شعارها الحرية والإخاء والمساواة، والتي قام لها العالم وقعد، والتي يقدس الناس فرنسا من أجلها إلى اليوم ويسمونها أم الحرية ونصيرة الضعفاء والعدالة والمساواة. هـذه الثورة الإفرنسية التي يراها الغالون اللبنة الأولى في أساس الديمقر اطية المشهودة اليوم في الأرض كانت قائمة، ولا محاباة، على الظلم والتوحش والفتك بالأبرياء وقتل الأطفال الذين لم يكن لهم من الذنوب سوى أن كانوا يمتون إلى نبيل من النبلاء بصلة نسب أو قرابة. كان يقتل يومياً في باريس بسكين المقصلة عشرات الألوف أشنع

القتلات بأيدى الثوار المنادين بالحرية والمساواة والإخاء، وكان أولئك الثوار، نصراء الحرية والإخاء والمساواة، يلمون بمشاهدة الرؤوس تطاح من فوق الأعناق في ميادين باريس وطرقاتها صبراً ، وكانوا يجدون في ذلك فرجة وملهاة وسلوة ، وكانوا يقهقهون ويغردون عند رؤية هذه المناظر الدامية المزعجة. كانت ثورة هوجاء، ثورة دامية وحشية هجية ليس فيها معنى من معانى الإنسانية . استمرت هذه الثورة مدة طويلة بجز تحت سكين المقصلة في اليوم الواحد عشرات الألوف من أشراف فرنسا المعرقة في الحضارة والنضوج الإنساني ، وكان سبب هذه الثورة المدمرة هو في الواقع انتقاماً بحتاً من الاشراف والنبلاء، لم يكن السبب غرضًا إنسانيًا البتة، ولم يكن الحامل عليها الفضيلة أو الإخا. أو الحرية والمساواة كما بدعون، ولكنه الحقد بعينه. ثم ماذا كانت نتيجة هذه الثورة المزعومة ثورة الإخاء والمساواة والحرية ؟! وماذا أسدت إلى الانسانية المسكينة من إخاء وحرية ومساواة؟! وماذا جني طلاب الحرية والمساواة والاخاء من ورا، فرنسا الثائرة ؟! إن سوريا ومراكش والجزائر وغير هذه البلاد مغتصبات فرنسا تعرف جواب هذه الأُسئلة!! وإن الدماء التي تسيلها صديقة الإخاء والمساواة والحرية ، تجاوب عن هذه الأسئلة بأن هذا كله زُور في زُور ، وفجور في فجور ، وصفاقة في صفاقة!!

هذه فرنسا الثائرة للإخاء والحرية والمساواة هي اليوم، بعد أن نالت هذه الأقانم الثلاثة ، تحارب الحرية والإخاء والمساواة، وتقط رؤوساً تنادى بالحرية والإخاء والمساواة التي كانت شعار ثورة فرنسا ، والتي استباحت لأجلها سفك الدماء وتمزيق الأشلاء

إن أولئك الأشراف من فرنسا، الذين ثارت عليهم فرنسا وجزت رؤوسهم تحت المقصلة، ما كانوا يصبون على الشعب الفرنسى الثائر من الظلم والاستعباد والاستبداد بعض ما تصبه اليوم فرنسا على سوريا وسائر مستعمراتها مرف بلاء وويلات . فرنسا تجازى الشعب العربى المسلم هذا الجزاء الهمجى جزا، نصرة العرب لها على الأتراك والألمان ، تلك النصرة التي مكنت فرنسا من امتلاك رقبة سوريا وغير سوريا . وما كان هؤلاء المرب الثائرون على فرنسا يطلبون منها اليوم جزءاً صئيلا مما كان يطلبه الشعب الفرنسى الثائر على النبلاء والأشراف . ومع هذا لايلاقي الشعب السوري غير لعنات فرنسا ومدافعها ودباباتها . إنه لا إخاء ولا حزية ولا مساواة ولا شيء غير التدجيل السياسي والخرافات السياسية

هذا كله صحيح لامراء فيه ولا يمكن أن تعمل فرنسا ولا غيرها من دول الاستعار غير ما تعمله اليوم. ومن رجا منها غير ذلك فهو شق الرجاء ضعيف الادراك، وهذا هو شأن من لايؤمنون إلا بالأمور المادية العجماوية، ومن لاير فعون بالمعانى الروحية رأساً. إن من يقول لفرنسا أو غيرها من دول الاستعار: اعدلى أو أنصفى منك غيرك كمن يقول للحنظل أثمر موزاً أو تفاحاً. ولن يثمر الحنظل موزاً أو تفاحاً حتى تعدل فرنسا في حكمها - إلا أن تؤمن بالأمور الروحية،

وإلا أن يكون في كف المطالب القائل سيف أو مدفع

إن هذه الدول لا تغزو إلا لابتزاز أموال الشعوب الضعيفة بشتى الطرق، ولتقليم أظافرها خيفة أن تطلب منها حقها يوماً وفى يدها الحسام، فهي إذن لن تدع الظلم والاستعباد حتى تدع طبيعتها. ولبس هنالك شي، بحملها على أن تدع طبيعتها سوى قرع النبع بالنبع، وفل الحديد بالحديد

أما هذه الثورة فقد كانت النحقيق معانى الإنسانية ولتحقيق الأمثال العليا الخلقية . فالظلم أول ماكانت تحارب، والاستبداد هو عدوها الأكبر الذي تقاوم . والغربيون يقولون إن الشجرة تعرف بشمرها ، والعرب يقولون الشيء يعرف بأثره . فلينظر المرء إذن إلى أثر هذه الثورة أو هذه الدعوة . لينظر إلى الحكومة الحجازية النجدية المتمسكة بهذه الدعوة ، السائرة على ماوضعته من آساس ونظم ، شم المتمسكة بهذه الدول الغربية فرنسا أو غيرها من دول الغرب ، دول الحرية والديمقر اطية كما يدعى المفتونون ، وكما يقول الجاهلون ، دول الحرية والديمقر اطية كما يدعى المفتونون ، وكما يقول الجاهلون ، أطفال العقول ، من تغرهم المظاهر ، ومن تخدعهم الشقاشق ، ومن لا ينفذون إلى الصمم

ويكفى أن نشير الى موقف جلالة الملك عبد العزيز من اليمن بعد أن انتصر عليه ، ثم نشير الى موقف فرنسا وانجلترا من العرب بعد أن حاربوا فى صفهما و نصروهما على تركيا الدولة المسلمة . فلا مشاحة إذن أن هذه الثورة هى أروع ثورة بعد ثورة الاسلام الكبرى

# ب المدارجم الرحم

حادث الدعوة النجدية السلفية الى اصطلح الناس على أن يسموها وأن يعرفوها بالدعوة الوهابية من الأحداث الكبريات التي اهنز لهما التاريخ في الشرق الأدنى والأوسط، وقلبت أوضاع الحكم في الجزيرة كلها وزلزلت الدول التي تصاقب الجزيرة زلزلة أزعجت رجال حكوماتها ولفتهم إليها بعنف وروعة لفتة الذعر والإكبار والإعجاب، واضطرت الناس في المشرق والمغرب، من لهم مصالح في الجزيرة ومن لا مصالح لهم فيها، أن يتجهوا إليها، وأن يتنطسُوا تقلباتها وحركاتها، ويتتبعوا ما يقع فيها من أحداث وشئون بعين المناية والاهتمام، وأن يتنبئوا لها مختلف النَّبُوءات ويكتبوا عنها من جمع نواحيها دينية وسياسية وأن يتقرب ذوو المصالح إلى زعامتها رغبة أو رهبة

ولدت هذه الحركة الدينية السياسية في منتصف القرن الثاني عشر الهجرى، أي منذ قرنين على وجه التقريب في شخص الشيخ محمد بن عبد الوهاب المشهور وهو شيخ من شيو خ نجد، وقام بنصرته وتأييده والدفاع عنه الأمير «محمد سعود» جد العائلة السعودية الأول. وكان العرب في ذلك العصر الذي ولدت فيه هذه الحركة في حالة من التأخر والبؤس والجهل والضعف لبس وراءها مزيد لمستزيد، متفرقين

متحاربين جاهلين مغلوبين، رجعوا إلى حالة من الفوضي والجهل والفقر 4 إن لم تكن شراً من الجاهلية الأولى قبل بعثة الرسول وإنقاذه ، فايست دونها، وقد استطابوا هم تلك الحالة المزرية وقنعوا بها واستمرؤا ما يجدونه فيها من الفوضي والهمجية، ولعلهم أصبحوا لا يدرون أن هنالك ما هو خير مما هم فيه ، ومن أين يدرون وأسباب العلم والدراية قد تقطعت بهم ؟! وقل في سائر الأمم الإسلامية ما قلته في العرب فأنمشتهم هذه الدعوة وهذبتهم وابتعثتهم وجمعتهم عليها حينا ووضعت أمام أعينهم من مثل الإصلاح والتهذيب والدين والأخلاق والتعاون ما جملهم يرغبون فيها الرغبة القوية وما جعلهم يترامون في حجرها ويستميتون في الدفاع عنها، وقد صاروا يرون فيها المخلص الأكبر لهم من ذل الحياة الدنيا ومن عذاب الأخرى . فمثلوا أدواراً من البطولة العربية الإسلامية في ميدان الجهاد والدفاع كانت حديث الناس إلى عصرنا هذا . . . وأروا الناس من أمثال التقوى والاندفاع وراء الدين والفضيلة ما كانوا يقرؤنه في تاريخ المجاهدين الأولين من المسامين

ولقد تناولت أقلام عربية ، وأخرى أفر نكية ، هـذه الدعوة ، وما زالت تتناولها ، وحاولت بإخلاص وإعجاب أن تصفها وصفاً يكون الحقيقة . وفي دور الكتب الأوروبية العامة المؤلفات العديدة عنها ، منها عربية ومنها أفر نكية . ومع هذه المؤلفات وهذا الانتشار والشهرة نقول إن أغلب المسلمين مجهلون حقيقة هذه الدعوة وتخفي عليهم

مراميها، وعلى الخاصة منهم أيضاً. ولعل كثيرين من باحثى الغرب يعرفون عنها ما لا يعرفه المسلمون في العالمين: العربي وغير العربي والحقيقة المؤلمة أن قوماً يكتبون عنها ويحسنون الظن بها ويريدون نصرتها وهم لا يعرفونها معرفة تامة، فيجيء ما كتبوا خليطاً مشوهاً. وأصحاب الدعوة أنفسهم يقصرون كثيراً في إبلاغها وتعريفها إلى الناس، وإذا ما كتبوا كتبوا بأساليب عصور ولت وحلت مكانها أساليب جديدة لابد منها في عصرنا هذا. فالدعوة إذن في حاجة ملحة إلى درسها ويانها للناس بياناً صحيحاً بعبارات يقرؤنها ويفهمونها.

ولقد كتبت محاضرة عن الدعوة وعن سير انتشارها ألقيت في أحد النوادي بالقاهرة، فاستحسن الإخوان الذين سمعوها بيان الدعوة بأسلوب المحاضرة، وذكروا أن الدعوة في حاجة إلى مثل المحاضرة وأن الناس في حاجة كذلك . كما ذكروا أن الدعوة إذا ما وصفت كما وصفت كما وصفت كما المحاضرة أصبح من المرجو جداً أن يقبل المسلمون عليها إفبالاً عظماً وأن يستفيدوا منها وألا يكون ثمت ما يحول ينهم وينها

وهذا الذي ذكروه حق لامراء فيه ، فإن هذه الدعوة ليست سوى صورة قوية واضحة من صور الإسلام البرى، دين الفطرة كما وصفه القرآن وعرفه المسلمون قبل أن تجترفه الأغراض وقبل أن تعبث به يد الفساد والدسائس الممقوتة. فالناس الذين لايقبلون هذه الدعوة ولا ينعمون بها أحد رجلين: إما صاحب مصلحة دنيوية

لايريد أن تفوته باتباع هذه الدعوة التي تأبي بصرامة الدجل والاحتيال على أموال الناس على حساب الابتداع والدعاوى الكاذبة. وإما جاهل بالدعوة وبأمرها لم يوفق إلى من يصفها له وصفاً لايعدو الحقيقة بعبارة واضحة قوية . ويأتى بعد هذين السببين سبب ثالث قوى ، وقد يتناوله السبب الأول . ذلك السبب القوى هو السياسة المغرضة التي لاتعرف حقاً ولا حرجاً في سبيل مصلحتها الذاتية . وهذا السبب الأخير له الأثر البارز في محاربة هذه الدعوة كما سوف تعرف ذلك بعد.

ولولا هذه الأمور الثلاثة ، أو الأسباب الثلاثة ، لما كان هنا لك عائق من أن يجتمع المسلمون على هذه الدعوة وينضووا تحت رايتها ، ولما وجدنا اليوم من يظن بها الظنون ومن يتجافى عنها

ولكن الحق ، ولا محالة ، غالب ولو بعد حين أو أحيان طويلة. والحقيقة وإن حبست أو طوردت أزمانًا فلن تظل دائمًا حبيسة طريدة ، ولن تلبث أن يأتى عليها يوم تحطم فيه القيود وتتسور الجدران فلا يقف في سبيلها شيء .

وإننى فى هذا البحث الموجز أضع أمام بصر القارى، فصولاً موجزة فى بيان الدعوة وبيان حقيقتها وسر قوتها وحقيقة ماترى إليه فى شىء من ترجمة ناصرها الأوحد جلالة الملك « عبداالعزيز »

ولعلى أكون موفقاً فيما رمت، متحريا الحق وحده، بميداً عن الهوى والتمصب المضيع للحقيقة. م

### sys

ليس لبلاد نجد قبل النهصة السلفية التي نخصها ببحثنا هذا من تاريخ يميزها عن سائر بلاد العرب المتمكنة في البداوة الجافة . فلم تكن في ذلك العهد سوى جزء كبير من جزيرة العرب فيه ما في غيره من فرقة متحكمة في الافراد والجماعات ، ومن تقاتل لا سبب له غير الرغبة في مافي أيدى الناس من مال وجاه ، وغير الرغبة في رؤية الدماء القانية . وفيه مافي سائر تلك البلاد من جهالة فاشية ومن خرافات ساذجة وعقائد مضحكة مبكية ، ومن ترك لشعائر الدين الاولية بلومن جهل بها، ومن افتتان بالكهان والمشعوذين ، ومن غلو في القبور واصحاب القبور . واجالا كانت العقلية في أغلب البلاد النجدية ، في ذلك العهد الشبيه بعهد واجالا كانت العقلية في أغلب البلاد النجدية ، في ذلك العهد الشبيه بعهد ويعبشون ذلك العهد في اطراف الحجاز واليمن والعراق وحدودسوريا. اذا لنطو صحيفتنا عن ذلك العهد عا فيه

# الحادث الاكبر

فى منتصف القرن الثانى عشر الهجرى وقع فى نجد حادث لا نظير له فى تاريخها كله ، بل حادث لا نظير له ، حسبا اعلم ، فى بلاد العرب كلها ، اذا ما استثنينا حادث مولد منقذ البشرية النبى الاكبر عليه الصلاة والسلام . حادث قلب تاريخ نجد دينياً وسياسياً وادبياً واقتصادياً . ذلك الحادث هو نشأة مايسميه الناس بالمذهب الوهابى ، ومانسميه نحن

بالنهضة السلفية الحديثة في قلب جزيرة العرب

فغي سنة ١١١٥ ه ولد لقاضي بلدة (العيينة) قرية من القرى القريبة من عاصمة نجد اليوم مولود أسماه أبوه محمداً . شغل ذلك المولود منذ صغره بتلقى الفقه والعلوم الدينية على أبيه القاضي المسمى عبد الوهاب -فأخذ من العلم ما أخذ، ثم رغب في السفر فطاف في بعض بلاد العرب كالحجاز والعراق والتقي بالعلماء هنالك وسمع منهم وسمعوا منه وحدثهم وحدثوه . ورأى في البلاد التي وطئتها قدماه مثل ما رأى في بلاده من المعتقدات الشنيعة كالعكوف على القبور والاستغاثة بالموتي. ورأى اقرار العلماء تلك المبتدعات ورضاهم عنها سواء في ذلك بلاد الحجاز مهبط الوحي ومصدر التوحيد وغير الحجاز . ورأى ما أصاب العرب من تفرق وفوضي وقلة وذلة . فامتلأت نفسه بأن المسلمين قد اخطأوا أخطاء فظيمة و بأنهم قد غيروا الكثيرمن الدين، وامتلأت نفسه بأنهم قد ادخلوا في اصول الاسلام العليا ما يأباه القرآن وما تأباه السنة المحكمة . وكان يقوى عقيدته في أن المسلمين قد أخطأوا ما يطالعه اليوم بعد اليوم في أثناء دراسته السنة من الروايات القائلة بأن المسلمين لابدأن يغيروا، ولابدأن يحدثوافي الدين ماليس منه، ولابدان يسلكوا مسالك الذين من قبلهم . فرجع إلى بلدته وقد صم على امر جسيم ، على أمر فيه مجازفة بالروح. صمم على ان يمالن قومه بأنهم قد ضلوا الطريق السوى وأنهم قد زاغوا عن سبيل الصواب .

حقاً ان الموقف دقيق حرج ، يحتاج الى شجاعة ماضية والى اعان

لا يبالى الاذى فى سبيل ارضاء الله وارضاء الحق الذى القتنع به وسبيل انقاذ البشرية المعذبة . كما يحتاج الى عدة كافية من قوة اللسان واصابة البرهان، ليواجه ما يجابه به من شبهات واعتراضات لابد منها، ثم يحتاج الى مؤازر قوى يحمى ظهره ويدفع عن دعوته .

وارحمتاه لذوى النفوس الكبيرة أولات الاحساس المرهف والشعور المتوقد !! ماذا يلاقون من الآلام وماذا يحملون من الأعباء في هذا الكون الصاخب بالآلام المثقل بالاعباء : الناس يذببون وهم يتجرعون مرارة الذنب، والناس يفسدون وهم يتحملون أعباء الإصلاح لما أفسدوا، والناس يسبئون إلى ولى نعمهم وإلى أنفسهم وهم وحدهم يجدون عذاب تلك الإساءة ويتذوقون عقباها المريرة . . يريدون من كل نفس في هذا الكون المتمرد أن تكون كأ نفسهم تسمو على المهايب والنقائص، وهذا ليس في مقدور الطبيعة . يريدون من هذا الكون كله أن يحمل ما تحمله أنفسهم من الفضائل والهدى والبصائر وإلا نصبوا، وهذا الذي يريدون لم يكن يوما من سنة الله

وارحمتاه لذوى النفوس الكبيرة أولات الاحساس المرهف والشمور المتوقد: يتعبون أنفسهم ليريحوا غيره، ويشقون أبدانهم وأرواحهم ليسمدوا أرواح الناس وأبدان الناس كأن كبر النفس ممناه كبر ألمها ونصبها . وكأن إرهاف شمورها معناه إرهاف ألمها وعذابها . وكأن سموها على النقائص معناه سمو مصائب الناس وهموم

الناس إليها. وكأن إبعادها عن المعيب معناه فيها ابعادها هي عن الراحة والهدوء والسكون.

ما أخلق ذوى النفوس الكبيرة بالرثا، والعطف، وما أحوج أبدانهم إلى السفر عن أنفسهاسو يعاتلتنذوقالراحة والهدوء، وتصالح الطمأنينة والعافية

عالن الرجل قومه بذلك الامر الخطير الجسم، وطلب اليهم ألا يدعوا الاالله وحده وألا تخافوا الاالله وحده وألا يرغبوا الااليه وحده. وعالنهم بأن عقيدتهم في تلك الأشجار والأحجار ضلال وزور، و بأن كل ما خلا الله باطل. وعالنهم بأنهم في حالة لا ترضي فلا بد من الانفلات منها، ودعم ما ذكر لهم بالدلائل من كتاب الله ومن سنة رسوله. ألا يدعوا إلاَّ الله وألا يخافوا إلا الله. ما أجملهما من كلمتين وما أصدقهما وأنفذهما في مسامع المؤمنين ومسارب الطبيعة !! الله الذي خلق كل شيء ويهلك كل شيء إذا شاء. ما أجدر كل شيء ألا يدعو وألا يخاف إلا إياه!. أي عاقل يرضى لنفسه أن تدعو وأن تخاف غير الله من صغير وكبير. وكل شيء من ناطق وصامت وحي وميت ينادى ذلك الانسان الجاهل الذي أشرك مع الله غيره والذي جمل له أنداداً من الجماد والحيوان والإنسان: بأن دعوة ما خلا الله باطل وزور و بأن خوف سوى الله جين وخيانة

ألا يدعوا إلا الله وألا يخافوا إلا الله. كلتان صدقهما كل شيء وتواطأ عليهما كل شيء. الكائنات كلها : تشريحها وتدبيرها وطبيعتها وكل شيء فيها يصدق هاتين الكلمتين ويعترف بهما وإن جهل ذلك الانسان أو أباه .

آمن بدعوته النزر القليل وتصايح به سائر الناس وأهل الشوكة منهم سنة الله في الذين خلوا من قبل ، واغروا العبيد والرعاع بايذائه والحائه الى مغادرة قريته ومفارقة أهله واحبائه ، غرج غير آسف ولجأ الى قرية أخرى يقال لها « الدرعية » وكان في هذه القرية الأمير محمد سعود ، مؤسس المملكة السعودية الأول وجد آل سعود بناة نجد الحديثة وأصحاب تاريخها الزاهي المجيد . فلجأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى بيت الأمير محمد سعود ، ودعاه الى نصرته ومؤازرته بعد أن شرح له أمر ما يدعو اليه و بعد أن بين له انه دين الله القديم الذي لا يخذل من قام به والذي لا يقبل الله ديناً سواه ، وعرفه الأخطاء التي وقع فيها قومه من حيث يشعرون ولا يشعرون ، فاستحقوا من أجلها ما أصابهم من ضعف وذلة وقلة وتحلل روابط ، وأقنعه بأنه فأثر ولا بد إن آزره على تحقيق مبادئه العليا التي دعاه إليها

بعد تفكير قليل وتردد قليل شرح الله صدر الأمير لما دعاه إليه. فبايعه على النصرة والمؤازرة وعلى الدعوة الى ما دعاه اليه هذا الضيف الكريم والطارق الغريب غريب المبدإ والبلد . واستعد المتبايعان الكريمان : صاحب الشوكة وصاحب الدعوة لمواجهة الخطوب والصعوبات التي لاعاصم منها ، فأباح صاحب الشوكة لصاحب الدعوة أن يجهر بدعو ته وأن يقول مايشا، في سبيل الله وفي سبيل انقاذ قومه ، وهو وآله ومن لا يعصون أمره من ورائه يدفعون عنه و يحولون يبنه وبين

الأذى ، ويحملون من استطاعوا حمله على قبول الدعوة والايمان بها باذلين ما يملكون من جاه وشرف لذلك . فأمن جانب الشيخ وعز . فصدع بدعوته وصرح بكل ما كان يتلجلج في صدره وما كان بجمجم به لسانه فيبديه أحيانًا ويكتمه أحيانًا أخرى . فأحدث في تلك القرية المتواضعة دوياً هائلاً ، وشغل بأمره وأمر دعوته القوم ، وأصبح أمر هذه الدعوة الغريبة بينهم الشغل الشاغل، والحديث المعاد الذي لا يمل في القرية وما حولها من القرى. فأنجفل الناس سراعاً اليه والى سماع أحاديثه وآرائه التي ماسمعوا بها. منهم من يريد بذلك الفكاهةوالفرجة، ومنهم من يريد أن يسمع السوء ليذيعه، ومنهم الشاك الحائر ، ومنهم من يريد الهداية والفائدة إن وجدها . فطفق الشيخ يعرض مبادئه على هؤلاء كلهم ، وجد في تحسينها و ترغيبهم فيها ، حتى استجاب له أكثر أهل البلدة وأحبوه كما يحبون أنفسهم وأبناءه ، وبايموه على المناصرة والمؤازرة، فاشتد أمره وعظم وأصبح مسموع الكلمة في تلك القرية، فأمر باقامة الحدود المضاعة وأمر بطقع الأشجار التيكان يعتقد فيها الجهال والنساء الشنيع من العقائد، وأمر بهدم القبور المشيدة الموهوبة من التعظيم والاجلال ما لا يكون إلا لله عز وجل، والتي كان يقع حواليها مثل ما تسمعه اليوم يقال في أضرحة الصالحين من الابتهالات والضراعات. أمر بذلك كله فنفذ . فعظم على أهل البلاد وزعماء البلاد وعلمامًا الرسميين آفة كل إصلاح . ونشر هؤ لاء عن الشيخ مقالة السوء ورموه بالزيغ حيناً وبالزندقة حيناً آخر ، وأغروا به الكبرا. بأنه طامع فى الرئاسة متوسل إليها بدعوته الجديدة، وقالوا فيه مانسمعه يقال كل زمان فيمن دعا إلى إصلاح غير مألوف للدهما، والجمهور. فتألب الأقوام على الشيخ ودعوته، وعلى الأمير الذى آواه ونصره، وحاولوا القضاء عليهما مرات ولكن الله جلت قدرته شاء لهذه الدعوة أن تنتشر وشاء لناصرها أن ينتصر فلم يمر زمن طويل حتى عمت دعوة الشيخ وعم سلطان من آواه أغلب البلاد النجدية . وشاء أن تظل هذه الدعوة تنمو وتتسع بعد موت مؤسسيها فى كنف ذريتهما آل سعود وآل عبد الوهاب إلى أن تكونت هذه المملكة ذريتهما آل سعود وآل عبد الوهاب إلى أن تكونت هذه المملكة العربية السعودية معقد آمال العرب والمسلمين .

# اهم مادعا البه الشيخ وما انكر عليه

أولا \_ منعه دعوة الأموات واستغاثهم . فقد بدأ فيما بدأ به بأن نهى عن دعاء غير الله وشدد فى النهى وعد ذلك من الأمور الفظيعة المنافية للتوحيد المخالفة لأصول الاسلام ، وأصول دعوة الأنبياء والقرآن والسنة ، المذهبة للكرامة والعزة والاباء من النفوس، المولدة للجبن والخور والضعف . وعزز قوله هذا بالآيات والأحاديث النبوية كقوله تعالى ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ) وقوله ( إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثال عادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ) وقول الحديث « وإذا سألت فاسأل الله » ،

والآيات والأحاديث التي عددها في هذا الوضوع لاتحصى . فأنكر عليه مخالفوه ذلك وعدوه من المروق ورموه ببغض الأنبياء والصالحين وإنكار كراماتهم . ولكنه رد عليهم بأن حب الأنبياء والأولياء شيء ودعاءهم شيء آخر . فنحن نحبهم الحب الشرعي المعقول، حب العاقلين، ولانغلو فيهم غلو الجاهلين المعتدين، ورد عليهم في ذلك ردوداً مقنعة وضعها في كتب لم يقا بلوها من جانبهم إلا بالسباب والهجاء.

ثانياً منعه الابتداع في الدين منعاً باتاً لا هوادة فيه ولا استثناء وأمره بالاقتصار على ماجاء عن صاحب الرسالة مستدلا بالأحاديث الصحيحة. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام « من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد ، وقوله « كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار » . فنع لذلك الأدعية الفاسدة والأذكار التي لم ترد عن صاحب الشريعة ، ومنع الشطح والرقص في الذكر، ومنع الطرق المبتدعة وما إلى ذلك .

وجلى أن القول بالابتداع قول لاضابط له، وهو يبيح لأصحاب الاهواء والأغراض أن يعبثوا بالدين وأن يدخلو عليه ما يبرأ منه وما يبرأ منه الذوق والعقل مجحجة أن ذلك بدعة حسنة، كما فعل ذلك طوائف شوهت جمال الدين.

ثالثاً \_ إيمانه بما تواردت عليه الكتب المقدسة ، ولا سيما القرآن ، من أن الله سبحانه وتعالى مستو على العرش استواء يليق به

لا كما يستوى المخلوق . وذلك وارد فى آيات لاتحصر فى عبارات عنتلفة ، ووارد فى السنة الصحيحة فى روايات جمها بعض الحفاظ فجاءت كتابًا مستقلا . كما فعل الحافظ الذهبى فى كتابه «العلو» وكما فعل ابن القيم فى كتابه (اجتماع الجيوش الاسلامية)

وقد نازعه مخالفوه قائلين إن ذلك يقتضى التجسيم وتشبيه الله بخلقه فرد عليهم قائلا إن جميع الكتب السماوية مصرحة بذلك تصريحاً لايقبل الجدل، والله أعلم حيث يصف نفسه وأعلم بما يجوز في حقه وما لايجوز. وقائلا إن المسلمين قائلون بذلك قبل ظهورهؤلاء المخالفين بلا نزاع بينهم. وقائلا لهم أيضاً \_ وما أبلغها حجة \_ إنكم أنتم وجميع المقلاء تصفون الله بصفات العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك. ولم يقتض أن يكون تشبيها أو تجسيما، ومثل ذلك وصفه بالعلو وبالاستواء على العرش ولا فرق بين الأمرين. وقائلا إن جميع فطر وبالاستواء على العرش ولا فرق بين الأمرين. وقائلا إن جميع فطر علم خلقه ولهذا يرفعون أيديهم وأبصاره مع اتجاه قلوبهم إلى السماء عند ما يرغبون أو يرهبون. وقد كان الفلاسفة فلاسفة اليونان وغيره ما يرغبون أو يرهبون. وقد كان الفلاسفة فلاسفة اليونان وغيره يقولون بعلو الله سبحانه وتعالى، ذكر ذلك ابن رشد في فلسفته

رابعًا \_ أمره باقامة الحدود وأخذ المجاهرين بالمعاصى بالشدة فى زمان نسى الناس أن ذلك من الدين . فشق هذا على قوم لايستغنون عن المجاهرة بالبغى والعدوان ، فلم يجدوا بدًا من مناوأته دفعًا عن أنفسهم المريضة

خامساً — قال: لا معصوم من الخطأ غير الأنبياء، وقال: ليس هنالك من يحرم الاسلام مخالفته سوى نبى الله عليه الصلاة والسلام، وإنه لا يجوز للمسلم أن يدع حكم الله أو حكم رسوله، اذا ما بان له وَصح عنده، لقول انسان ما، وَإِن للمسلم أن يتفهم كتاب الله ويتدبره وَإِنه لا حجر على العقول وَإِن التفكير في حدود الاسلام ودائرة القرآن والسنة مباح بل لازم مفروض

هذه مجامع الأمور التي دعا إليها الشيخ والتي أنكرها عليه الناس في زمنه والتي ينكرها عليه اليوم خلق كثير

و بنظرات صادقة نستطيع أن نحكم بأنه فى أقواله هذه كلما لم يخالف الاسلام فى شى، ولم يقل غير ما قال الله وَما قال رسوله و ما أطبق عليه المسلمون فى عصور الاسلام الأولى القوية. وَيتبين ذلك واضحاً لكل من وفق أن يقرأ كتب السلف قراءة فهم و تدبر

# نظرة نافذة

ينظر قوم إلى هذه الدعوة نظرة طائشة سطحية لاتنفذ إلى روحها فلا تنال شبئاً من إعجابهم فيرجعون منكرين عليها أو نائبن عنها على الأقل. وقوم آخرون لا يهمهم أن يفكر وافيها، بل لا يهمهم أن يفكر وافيها فيما لم ينشأوا عليه وما لم يجدوا عليه الآباء والأجداد. وهؤلا، هم الذين لا يهمهم حق ولا باطل، فلا يؤسفهم أن يفوتهم الحق كما لا يرضيهم أن يكونوا على الحق. فلا عجب إذا لم ترق هذه الدعوة في أنظار هؤلاء

ولا عجب إذا لم يكونوا من أهلها . وهؤلاء لو كانوا على غير الاسلام لما فكروا في الدخول فيه . وأمّا أولئك الذين ينظرون إلى الأشياء ولا سيّم الأشياء الروحية نظرات نافذة فاحصة ، أولئك الذين يؤسفهم أن يمس اعتقادهم أو آراءهم شي ، من الخطل والاعتساف والضعف . أولئك الذين يعلمون أن الله سبحانه لم يخلق لهم العقول والحواس عبثًا وإنما خلقها لهم لينظروا بها فيميزوا ويختاروا لأنفسهم أجل الآراء وأفضلها . هؤلاء هم الذين تعجبهم هذه الدعوة الصحيحة الناضجة . هذه الفكرة الإسلامية الأولى قبل أن تشوب الإسلام الشوائب الأجنبية ، وقبل ان تعفو على عقيدته الصحيحة عوافى الأغراض والأهواء والجهالات .

إن روح هذه الدعوة ومغزاها الأكبر هو أن يكون المسلم عزيزاً بربه ، عزيزاً بدينه الإسلام، عزيزاً بنفسه . لا يعرف الذل والخضوع إلا لله رب العالمين، ثم يعلم بعد ذلك أنه إن لم يكن فوق أهل الأرض كافة فليس دونهم كافة ، وليس لهم عليه ميزة إلا بالفضائل التي هو قادر على السبق بها والاتيان بغرائبها

هذه الدعوه ترى أنه من أكبر الجنايات على الإنسانية وعلى الشرائع السماوية أن يخضع المرء لغير ربه وأن يخضع لعبد من عباد الله حياً كان ذلك العبد أو ميتاً، وترى أنه من أعظم الخطل أن يشعر المرء قلبه خوف مخلوق ما، وأن يملأ جوانب نفسه برجاء مخلوق ما حياً كان ذلك المخلوق أم ميتاً. خلق الله الإنسان عزيزاً فيجب أن

يظل عزيزاً، ذا كرامة فيجب أن يحافظ على كرامته، فلا يهينها بالخضوع لعبد مثله ولا سيما إذا كان ذلك العبد ميتاً. فلا يرجع إلى مخلوق ما إذا ما رغب أو رهب، إذا خاف أو رجا. يجب أن يكون الإنسان عزيزاً بربه في حالتي السراء والضراء فلا يمد يديه إلى الارض إلى ذلك الميت في الحضيض قائلا: يا فلان أعطني بل يرفع يديه إلى السماء إلى ما فوق السماء أن كان ثمت شيء فوق السماء قائلا: يا الله أعطني . يضرب في الأرض شرقاً وغرباً بل يضرب الأرض نفسها بعصاه يضرب في الأرض شرقاً وغرباً بل يضرب الأرض نفسها بعصاه ويديه طلباً لما يحتاج اليه قائلا: يا هذه إن الله سخرك لي فلا بد من أن أنال حاجتي منك بعز وإباء

هذه الدعوة تقول: كتب الله لنفسه المجد والعزة في السماء ثم كتبهما للمسلم في الأرض فلا يفرط في ذلك المجد و تلك العزة فيذبحهما على عتبات الأولياء والصالحين على حساب التوسل والولاية والورع هذه الدعوة تقول: إن من اعتاد الخضوع للأموات هانت عليه نفسه وهانت عليه كرامته وهان عليه الخضوع لمن يحمل في يديه الحديد والنار من الأعداء المغيرين الغاصبين، فلا يستطيع الدفع عن الحرمات أو الذياد عن الوطن، كما لا يستطيع أن يقف في وجه الباغي المعتدى قائلا: قف مكانك. إن ها هنا رجالا لا يهابون إلا الله ولا مخضعون إلا له

هذه الدعوه تقول: إن غلو المسلمين في الأولياء الممزوج بذلك الخضوع التام بهذا الشكل المسمى توسلا ووساطة هو الذي أصار

المسلمين في الشرق والفرب يستلينون فراش الذلة والهوان و يستطيبون البغى والعدوان . ولولا هذا الذي اعتادوه فاستعذبوه لعزت منهم نفوس ولقالت لأن نلقي الله أعزة لم نخضع إلاً له بين طعن القنا وخفق البنود؛ لخير لنا من أن تلقانا الحياة المشوبة بالذلة والمهانة بين لحن الغواني وضرب العود

هذه الدعوة تقول إن الإسلام يريد من أهله أن يكونوا أعزة فعامهم ألا يخافوا إلا الله وألا يفزعوا إلا إليه وحده . يريد منهم أن يكونوا عبيداً لله فيخصوه بالخوف والرجاء ، ويخصوه بكل أوضاع العبودية ومعانيها ، لايخشوا جباراً مالكا ما ملك من أسباب القوة والسلطان ، ولا يرجوا مخلوقا معطى ما أعطى من أسباب الدنيا والسلطان ، ولا يرجوا مخلوقا معطى ما أعطى من أسباب الدنيا والكرامة . يريد منهم أن يعيشوا كما ولدوا أحراراً . ولكن هؤلاء أرادوا لأنفسهم ما لم يرده الله لهم ، فهانوا عليه تعالى وهانوا على أنفسهم وهانوا على الوجود كله ، فقت عليهم كلة الله القديمة (وما ظامناه ولكن كانوا أنفسهم يظامون) وحقت عليهم كلة الوجود الأزلية :

باسبحان الله ما أجهل الإنسان وما أكثر عجائبه!! بينا نرى فريقاً منه يأبى السجود لخالق الوجود ، نرى فريقاً آخر تذل نفسه وتصغر فيرضى السجود للإنسان . الإنسان الميّت، ويرضى له بالعبودية . وبينا تراه يمعن في الهرب من الموت لهوان الموت والميت عليه إذا بنا نراه

ينسى ذلك ، فيخر أمام الميت خاضماً ذليلاً مستغيثاً به ، وهو في هذا كله يرد على نفسه ويعترف بفعله ، وإن أبى بقوله ، بأن الميت خير منه وأنه إذ يهرب من الموت إنما يهرب من الحياة ومن الكال والقوة والعزة أيضاً

جعل الله الموت برهانا على بطلان عبادة الإنسان الإنسان، فعبده يوم فاتخذ الإنسان لجهله ذلك دليه على عبادة الإنسان، فعبده يوم يموت وعبده يوم يقوم البرهان على بطلان عبادته. وهو في هذا يقيم الحجة من نفسه على نفسه بأنه أسخف المخلوقات وبأنه أحط أنواع الحيوانات، وأنه مافاقها إلا بأن تفنن في إبداع المساخر والمهازل وفي قدرته على الافتنان في الضلال والحماقة . ولو أن الحيوان نطق لكان أول منطقه لعنه الإنسان على مارضي لنفسه من عقيدة ، وعلى مارضي لعقيدته من مذكرات . ولو أنه نطق لكان من أول منطقه ألا يكون ناطقاً لئلا يكون إنساناً ، يرضى لنفسه أخس الأشياء ويختار لها ألام الأنصباء

هذه الدعوة تقول: المسلم يجب أن يكون قوى الإرادة حرها لا يتعاطى شبئاً يضعف إرادته أو ينتقص حريته، فلا يتعاطى الخرة ولا يسرف فى قصد الملاهى ودور الطرب وفى التجميل الظاهرى، ولا يتعاطى الدخان ولا سائر المخدرات « والمكيفات » الضارة بالجسم أو بالمقل أو بالمالية أو بالإرادة والحرية، ولا يلبس الحرير ولا الديباج ولا الذهب، فإن هذه الأمور كاها تضعف الرجولية والحرية والإرادة، كما تنتقص الجسم والعقل و تبيد المالية . ولا بد من حفظ المال

ولا سيًّا عند الأمم الناشئة الضعيفة ذات المالية القليلة « ولا مجد في الدنيا لمن قل ماله » كما يقوله « المتنى » . وإن متعاطى هذه الأمور مأسور الحرية محكومها. وليس برجل كامل، ولا شك، ذلك الذي إذا فقد الدخان يومأ أو سويمات تغير خلقه وقسا وضعفت نفسه وأصبحت غير قادرة على القيام بأعمالها المعتادة . ذلك الرجل الذي لو منع الدخان سويعات لباع لازمات عيشه وحياته أو ملبوساته أو أثاث منزله أو ارتكب السرقة أو فعل ما استطاع فعله في سبيل الحصول على ذلك « الدخان » الذي اعتاد تعاطيه فأصبح غير قادر على فراقه وأصبح عبداً لتلك اللفائف المضحكة من عقل شاربها . وليس برجل كامل ذلك الفتي أو الرجل المحلِّي أصابعه بذلك الذهب البراق الوهاج، أو المكتسى ذلك الحرير الناعم الضعيف. ذلك الفتي أو الرجل السائر بين قومه المغلوبين المستعبدين أو الجائمين العارين ، ينظر تارة إلى ذلك الخاتم البراق، و تارة إلى ذلك الثوب الحريري الضعيف الناعم، نظرات كلها الغرور والعجب والكبرياء . نظرات الطاووس إلى ريشه وعرفه . ذلك الرجل أو الفتي لا يزيد على أن يكون طاووساً أو فتاة مدللة أو دمية وضعت في ركن من أركان البيت إذا ماجد الجد واحمر البأس ، وأصبح الفوز والسلطان للرجولة الخشنة ، وللأيدى والأظافر الناشفة الشئنة ، وإذا لم تفد تلك الغانيات التي اختار التشبه بها بأنفسها وما تملك إلا ذلك الرجل الأغبر القوى أو ذلك الفتي الأبي العصى ، لا ذلك المؤنث الناعم الطرى

وإنه لمن جُرر القانون وخطل الرأى ان يوضع الدخان أمام أمة فقيرة كالأمم الإسلامية أو الأمة العربية غالبها فقراء فيحرقوا تلك الدراهم الممدودة في افائف ذلك السم المسمى بالدخان. وأن يباح إذلك العامل البسيط الذي يكسب في نهاره الناصب كله بضعة « قروش » إن كان ذلك ميسوراً، ومعه عدد تلك القروش من الأولاد ومن يعول، فيحرق ذلك العامل نصف هذا المبلغ الضئيل في ورق الدخان ليحرق به صدره العليل المنخوب. ويل لذلك القانون من عدالة السماء. إن أولئك القوم الذين لايرون رأى هذه الدعوة في شأن الدخان لو اطلموا على تلك الأرقام، أرقام الجنيهات التي تعتصر كل عام من جيوب المصريين أو السوريين أو العراقيين أو غير هؤلا. ثم توضع في جيوب شركات الدخان الأجنبية وجيوب باعة الدخان الأجانب ثمناً لذلك الدخان أو ذلك البلاء الموضوع في الصدور ، إن هؤلاء لو اطلعوا على هذه الأرقام بعيون مبصرة ثم علموا أين تذهب هذه الأموال وماذا يعمل بها أولئك الجامعون لها بن أعداء الوطن والدين والأمة على رغم أنف المجاملة ، وعاموا أثرها البطيء أو العاجل في هيكل الأُّمة الجاهلة وبنائها، ولماذا كان ذلك وما الدافع إليه وما الفائدة فيه: أقول لو أن هؤلاء الذين لا يوافقون هذه الدعوة على رأيها في شأن الدخان عاموا ذلك لما وسعهم إلا أن يقولوا إن إباحة هذا الدخان لأمة فقيرة كالأمم الإسلامية لمن فجور القانون وجهل القانون

إننا إذا رأينا والدًا فقيراً أو غنياً يمنع ابنه الطفل الجاهل، أو ابنه

الرجل العاقل شرب الدخان ويشتد عليه فى ذلك المنع لغرض مالى أو صحى أو أدبى ماوجد عندنا ذلك الوالد سوى الثناء والمديح والشكر. فإذا ماوجدنا الشارع وهو أرحم بنا من والدينا، أو وجدنا القائم بتنفيذ أحكام الشارع يمنع الدخان ويشتد فى منعه لغرض صحى أو مالى أو أدبى لم يكن منا سوى الإذعان والقبول والرضا التام

إن تعاطى الدخان بالشكل الموجود اليوم لمن أمر الدلائل على أن جهل الإنسان وسخفه لايقفان عند غاية . ولو أن إنساناً لم ير الدخان وشاربيه فحدث عنه وعن شاربيه ، وعلم كيف يشربونه وكيف يجودون بالأموال الغزيرة الوفيرة ثمناً له ، لشك ذلك الإنسان في عقول الشاربين وسلامة ألبابهم . وقل في سائر المخدرات والمشروبات الروحية كذلك وأشد .

هذه الدعوة تأبى هذه الأشياء ولا ترضاها لأصحابها وتشتد في إبائها . وها إيطاليا حرمت على الشعب الإيطالي كثيراً من المباحات والمستطابات لغرض اقتصادى صرف ، لمقاومة تلك العقوبات الاقتصادية النازلة بها . فهل قال أحد من الإيطاليين أو من غيرهم إن ذلك العمل خطأ جديد تقع فيه إيطاليا ؟!

هذه الدعوة تأبى الابتداع فى الدين إبا، باتاً لاهوادة فيه ولا رفق، وتدعو المسلمين إلى الاقتصار على ماجاء عن صاحب الرسالة وعلى ما أجمع عليه المسلمون فى صدر الاسلام الأول. لا تجيز مطلقاً نوعا من أنواع المحدثات التى أدخلها الناس فى الاسلام، سواء كان الغرض

من ذلك الإدخال حسناً وبحسن نية، أم كان لهوى وسوء قصد. وهي ترى أن القول بجواز الابتداع في الدين من أعظم العوامل الهدامة لصرح الإسلام، ومن أقبح الدسائس التي كاد بها الإسلام خصومه الذين ناوءوه كيداً ودساً بعد أن أعجزهم حرباً . وترى أن القول بجواز الابتداع هو نفسه من الابتداع الشنيع، ومن الفكر السيئة التي وضعها أعداء شرقوا بجاله وبعلوه على الأديان ، فنصبوها أشراكا لتقويضه من القواعد. وهي ترى أيضاً أن الشرع، وهو شرع السماء، يفسد ولا محالة إذا مزج بالآراء الأرضية التي ليس فى استطاعتها أن مخلو من الهوى والدنس والجهل. وترى دين الله أجل من أن يترك عرضةً لمزجه بكل رأى يراه راءِ قائلاً هذا بدعة حسنة . وترى أن الدين الذي يصنع به هكذا غير جدير بأن يدوم له الاحترام والقداسة في الصدور، وغير جدير بأن يتقبله المؤمنون بقبول حسن برى.، وهم يعلمون أنه مزيج من شرع الله ومن آراء البشر . ثم هم يأ بون الخضوع لشرائع لايدرون هل هي من شرع الله أم من شرع الناس الذي أَصَافُوهُ إِلَى دَيْنَ اللهُ وَحَمَلُوهُ عَلَيْهِ حَمَلًا غَيْرِ مُحْمُودٌ ، وهم يُعالِمُونَ أَنَ الله سبحاله لم يكلف عباده أن يتقبلوا آراء عباد مثلهم ويحلوها في قلوبهم عقائد وإيماناً . هذه الدعوة ترى الشريعة الإسلامية غنية بما فيها من المحاسن عن بدع البشر وآرائهم ، وترى أنه لم يفسد الأديأن الأولى السماوية مثل هذه الفكرة، فكرة البدعة وجوازها. فلقد عبثت هذه الفكرة في الأديان عبثًا ظل يتزايد إلى يومنا، وسيظل كذلك إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها. والعاقل يأبى والله خطاب صديقه إذا ماعرف أن غيره عبث فيه وأدخل عليه مالم يكن منه وزاد فيه ، ويرى ذلك الخطاب غير جدير بأن يعتده خطاب صديقه وينيله من الاحترام والقبول مايكون لخطاب الأصدقاء. فأنى يقبل المسلم شرعاً قيل له إنه خليط من شرع الله وشرع عباده ، وقيل له إن فيه شرائع لم تكن منزلة من الساء ولم يكن يعرفها رسول الساء ، وإنما ابتدعها رجال من عند أنفسهم ابتداعاً لايدرى ألهوى فعلوا ذلك أم لرأى رأوه .

وها نحن نرى الأحزاب تحافظ المحافظة كلها على مبادئها حتى على المبادى، الظاهرية الشكلية الصورية، وتأبى التهاون فيها والإهال في شأن صغيرة منها. وترى فى المحافظة على تلك المبادى، ولو صورية، عزها وقيمتها وبقاءها. وترى فى التفريط فيها، ولو كانت شكلية، ولو كانت فى شكل السلام ورفع الأيدى عند السلام، أو كانت فى الزى، ترى فى ذلك التفريط الهدم للحزب والهدم لأساس الحزب. وها أصحاب « موسلينى » وأتباع « هتلر » لا يستطيعون أن يتهاونوا فى مبدإ من مبادئهم مهما كان ذلك المبدأ. يشددون كل التشديد فى مبدإ من مبادئهم مهما كان ذلك المبدأ. يشددون كل التشديد فى المحافظة على « الفاشستية والنازية » ويقاتلون قومهم فى سبيل المحافظة على تلك المبادى، وينفقون الأموال الطائلة لأجل حفظ المائلة كأجل حفظ المائلة كأبلا حفظ المائدى،

وهؤ لاء يمامون أنه لايكن أن تجتمع هيئة من الهيئات

الانسانية للقيام بأمر من الأمور في الدولة إلا بالرجوع إلى مبادى، يتفقون على احترامها والدفاع عنها ويرخصون كل شي، في سبيلها، ويعامون أنه لابد من العصبية لأجل حفظ تلك المبادى، التي الجتمعوا على تقديسها. وبغير مبادى، محترمة على ماذا يجتمعون وعن أى شي، يدفعون ويدافعون إ ويعامون أن التهاون في مبدإ من مبادى، الحزب هو في الواقع تهاون في المبادى، كلها فأ أخلق المسامين إذن بأن يحافظوا على مبادى الاسلام صغيرها وكبيرها، وما أخلقهم بألا يفرطوا في مبدإ من مبادئه صورياً كان أم حقيقياً ، وما أخلقهم أن يشتدوا في المحافظة وألا يقبلوا تغييراً لمبدإ من تلك المبادى، وإن قبل في ذلك التغيير إن المراد منه صحيح وإن بقاءه كما هو قليل القيمة فيل الشأن

هذه الدعوة تقول إن المسلم يجب أن يكون مسلماً حقاً، يتقبل ما يفترضه الإسلام وما يدعو إليه بقوة، ويتجافى جهده عما يحرم الإسلام وما يأباه . فالمسلم يجب أن يصلى وأن يصوم وأن يحج وأن يزكى . . وأن يكون يداً عاملة مع المسلمين فى أطراف المسكونة، وأن يحسما يحسما يحس المسلمون من خير وشر ومن هم وسرور ومن راحة وتعب، ويشعر عا يشعر به المسلمون، فيألم إذا ألموا ويسر إذا سروا ويثور إذا ثاروا . المسلم يجب أن بهجر المحرمات كالحر والمخدرات والملاهى المضعفة للرجولة، المضيعة للأخلاق الفاضلة . والمسلم يجب أن يكون غيوراً على الإسلام أكثر من غيرته لنفسه وقومه ووطنه . والمسلم يجب أن يدعو

إلى الإسلام بشدة و يجاهد في سبيله و يتحمل الأذى من جرائه. والمسلم يجب أن يحرص على الإسلام أكثر من حرصه على حزبه ومن يقدس من زعمائه ، وأن يمنى بالدفاع عنه كما يعنى الناس بالدفاع عن أوطانهم وحرماتهم

هذه الدعوة تقول يجبأن يكون المسلمين قومية قوية . ولا قومية أفضل وأقوى من الإسلام . فيجب أن يجتمع المسلمون على الإسلام كقوميّة شاملة عامة أقطار المسلمين في الشرق والغرب . وتقول إن المسلم الذي يفقد هذه الأمور العليا السامية أو جلها لبس من المسلمين ولا من الإسلام في شيء ، وما هو إلا سبة في جبين الإسلام والمسلمين ، وعضو مشاول في بدن الإسلام يؤذيه محمله وألمه وينتقل منه الداء إلى سائر البدن ، فلا يلبث أن يعم المرض البدن كله ، ولا يلبث أن يصبح مشاولاً مشوهاً .

هذه الدعوة تقول يجب أن يبعد الإسلام ونصوصه عن تلك التأويلات الباردة السخيفة الموروثة عن صوفية الفرس وبوذية الهند، كتأويلات الصوفية الأثيمة وأهل الطرق الحائدين عن سبيل الأولين، أولئك الذين مثلوا بالإسلام أشنع التمثيل في قرون وقرون ولا يزالون إلى يومنا هذا يمثلون به . وترى أن إبعاد تلك التأويلات عن نصوص الإسلام المقدسة ضرورى لحفظ الإسلام ولبقاء جلاله وخلوده قوياً عزيزاً شيقاً مرموقاً بالإعجاب والتقديس.

وترى أن التمادى فى هذه التأويلات والإندفاع وراءها مذهب لقداسة النصوص من نفوس المؤمنين بها كما حصل. فلا مندوحة إذن عن الإبقاء على ظواهر النصوص، ولابد من الذهاب فى تفسيرها مذهب الأولين، مذهب السلف الصالح

هذه الدعوة تقدر عاماء الإسلام كافة وتحترمهم كل الاحترام . لا تقدح في أحد منهم ولا تجيز ذلك البتة ، غير أنها ترى أنهم غير معصومين ، وغير أنها لا ترى وجوب الا تباع المطلق لواحد منهم بعينه تقليداً أعمى . بلهى لا تقدم على كلام الله وكلام رسوله كلاماً ، ولا تخالف إجماع المسلمين ، وبعد هذا تختار من الأقوال والآراء أدناها إلى الحق والصواب . هذه الدعوة تحرص على الاستفادة من العلوم كلها ، ومن الصنائع والمخترعات كلها لا تأبى منها شيئا ، وهي ترى أنه ليس هنالك نص صحيح يخالف الواقع أو العلوم الكونية المادية ، بل هي ترى أن نصوص الإسلام تساير العلوم والمدنيات كلها ، ولكنها تهجر ذلك اللهو والعبث والمجون المزدري وإن سماه قوم رقياً ومدنية ، وما هو اللهو والعبث والمجون المزدري وإن سماه قوم رقياً ومدنية ، وما هو إلا الداء الوبيل الحال في أجسام الأم الشرقية الضعيفة

هـذه الدعوة تقول: المجد لله فى السماء، والعزة للمسلمين فى الأرض، وتقول ما الدين سوى كلام الله وسوى كلام رسوله عليه الصلاة والسلام.

## ما أصاب الدعوة مه ضعف وانتقاص

قلنا إنهذه الحركة لم تزل تنمو وتتسع بمدوفاة مؤسسيها الأولين حتى بلغت مبلغًا تغبط عليـه . وفي أول القرن الثالث عشر الهجري بلغت على يد الأمير سعود المعروف بالكبير حفيد محمد سعود الآنف الذكر مبلغًا عظيما جداً . فقد خفقت راياتها على ربوع نجد كامها وعلى أطراف سوريا والعراق وعمان في الخليج الفارسي ، وفكر صاحبها في اقتحام الشام وغيرالشام مما يصاقب جزيرة العرب ، وكان سلطانه الأدبي قد تجاوز الحدود وغمر سائر البلاد الإسلامية ، وأصبحت الدعوة فَوةَ هَائِلَةً تَهْدُدُ أَكْبُرُ دُولَةً إِسْلَامِيةً ، دُولَةً الْخَلَافَةُ إِذْ ذَاكُ. فَخَافُهَا الأتراك كل الخوف وأشفقوا منها أعا إشفاق، وفكروا جديًا في الخلاص من هذه القوة الفتية الجديدة الواثبة من جزيرة العرب منبت محمد عليه الصلا ةوالسلام وأبى بكر وعمر ،الذين قلبوا وجه التاريخ والتي أصبحت تهدد سلطان الامبراطورية العُمانية المتداعية القوى. فأخذوا أولا ينشرون الدعاية السيئة ضدهم في المالك الاسلامية والتركية، وأخذوا يذيعون عنهم من غير تحرج ولا رعى للعواقب أنهم وهابيون لا يحبون أهل البيت ولا يحفظون للأولياء حقاً ولا حرمة ، كما أخذوا يصفون دعوتهم هذه بالمذهب الخامس الوهابي استفزازا لشعور الجمهورء وجدوا في هذه الدعاية كل الجد واستعملوا في ترويجها من يوسمون بالعلم والتقوى منالشيوخ الرسميين، واستعمل هؤلا. الشيوخ الكتب

بل والدروس والمنابر للقدح في الوهايين ورميهم بكبيرات الأمور، فنجحوا في هذا نجاحاً بقي أثره إلى يومنا هذا، وبقي أثره عالقاً بالنفوس وقد ذهبت الدولة العثمانية صاحبة هذه الدعوة السياسية السيئة. ومن المؤلم جداً أن يظل كثير من المسامين متأثرين بتلك الدعاية السيئة التي كانت لغرض مخصوص في زمن مخصوص

هذا أول ما قاموا به من محاولة القضاء على هذه الحركة الفتية . وأخذوا ثانيا يستنهضون أمراء العرب والمسامين ويستحثونهم على مقاومة هذه الحركة ، ثم أخذوا يمدونهم بالرجال والسلاح والمال . وكان أعظم قوة استعملوها فيهذه المحاولة هي إغراءمحمد على باشا الكبير والى مصر بحربها فصادف هـذا الاغراء هوى طموحاً في نفس محمد على باشا وعدها فرصة رابحة يستطيع أن يفيد بها ملكا جديداً، ويستطيع بها الاستيلاء على الحرمين الشريفين. فأعد هذا العددالكثيفة وأرسل الجيوش تلو الجيوش للحجاز ونجد، وما زال مهتما في الحرب ممعنًا فيها حتى أتيح له أن يبلغ غرضه ، وحتى هزمت الجيوش النجدية . وافتتحت العاصمة بمدخسائر فادحة تناولت الطرفين، وأسرفت الجيوش المصرية بعد الظفر في المدوان حتى لقد أحرقوا بلدة الدرعية العاصمة، وبالغوا في محاولة إضماف هذه الدعوة وكبتما. قال الدكتور طه حسين من مقالة له في هذا الموضوع: « ولو لا أن المصريين والأثراك اجتمعوا على حرب هذا المذهب وحاربوه في داره بقوى وأسلحة لا عهد لأهل تجديها لكان من المرجو جداً أن يوحد هذا المذهب كلة العرب في

القرن الثانى عشر والثالث عشر للهجرة كما وحد ظهور الإسلام كلتهم في القرن الأول » .

وفي الواقع أن لانهزام الجيوش النجدية أسباباً متعددة . منها ما ذكره الدكتور ، ومنها الخيانات التي قام بها شريف مكة وغيره من الأمراء . ولعل منها أن القيادة النجدية كان يعوزها بعض التنظيم . والمؤرخون النجديون يذكرون أن السبب في ذلك هو فشو المعاصى في البلاد النجدية أثر الترف الناجم عن الانتصارات التي أحرزوها و بعد هذا العمل الذي قام به الأتراك والمصريون ظلت الدولة التركية تسوق الجيوش بعد الجيوش لوط : نجد والقضاء على كل حركة وقوة من شأنها أن تنازع الدولة المثمانية السيادة يوماً ما ، وأخذوا يقوون أمراء ضعافاً بقصد منازعة من يظهر من آل سعود . فبرز في الميدان آل الرشيد والأشراف ، وبرز غيرهم . وه في هذه الأثناء كلها جادون في بث الدعاية حتى جعلوا القدح في الوهابيين مادة تدرس في مدارسهم

بهذه القوى المتظافرة ضعف سلطان آل سعود وضعفت دعوتهم الدينية واشتد ضعفها واختفت مدة وكاد يطول اختفاؤها، واشتدت الحال حتى لم يبق في أيدى آل سعود من حكم نجد شيء. واستولى آل الرشيد حلفاء الاتراك على البلاد النجديه، وأعملوا السيف في آل سعود وكادوا يقضون عليهم. وآل الامر بالامام عبد الرحمن ان جلا ومعه نجله الامير عبدالعزيز (الملك المعظم الآن) الى الكويت في ضيافة

آل الصباح امراء الكويت . وبهذا نم ابعاد آل سعود عن نجد . والنجديون يعتبرون آل سعود وزعماءهم وائمتهم الدينيين ويعتقدون بطول تجاربهم انه بغيرهم لا تقوم للدين قيامة في نجد

يد أن النجديين، وان فصل بينهم وبين آل سعود، فأنهم مازالوا معهم في الدين والحب والعقيدة. وهم وان خضعوا لغيرهم في الظاهر فانهم لم يخضعوا الالهم في الباطن. ولهذا فانهم، في المدة التي فصلت بينهم وبينهم، مازالوا يأملون عودتهم اليهم ومازالوا يصوغون الأناشيد العذبة المبهجة، وينشدونها في أيامهم وأيام حكومتهم

وكم كانوا يبكون على أيامهم الذر كلما أراهم المحتل الغريب ألوان الظلم والعسف ، وكلما أراهم الجنوح عن الدين الحق .

## الشبل الثائر والبطل الذى لم يهزم

قلنا إن الأمر آل بالامام عبد الرحمن أن غادر بلاده قاصداً بلاد الكويت ومعه نجله الأمير عبد العزيز . و نقول الآن إن الأمير الغلام عبد العزيز بقى في كنف والده في ضيافة آل الصباح أمراء الكويت إلى أن بلغ سن الرشد و ناهز العشرين من عمره ، ثم بدا له في تلك السن أن يغامر في حياته لبسترجع ملك أجداده المسلوب المنهوب، وأن ينازل آل الرشيد حكام نجد الذين تم لهم الاستيلاء عليها بعد آل سعود نهائيا ، وأصبحوا لا ينازعهم منازع في ذلك القطر المترامي الأطراف صمم على هذه المغامرة تصمما لا يستطيع شيء أن يقف في سبيله صمم على هذه المغامرة تصمما لا يستطيع شيء أن يقف في سبيله

إلا أن يكون الموت. وبعد أن فكر فى رسم الخطة طويلا، وبعد أن استشار والده واستشار أصدقاء العائلة السعودية ومن يظنهم موطناً للاخلاص والولاء، خرج من الكويت ومعه أربعون رجلا من العائلة السعودية ومواليها. وفى الطريق انضم إليهم عشرون فأصبحوا ستين، السعودية ومواليها. وفى الطريق انضم إليهم عشرون فأصبحوا ستين، وهم كل من استطاع جمعهم وثباتهم فى وجه الخطر. خرجوا يحملون زاده المتواضع وأمتعتهم القليلة على الابل، ووجهتهم اقتحام نجد ومنازلة القوى الرشيدية. وكانت أنشودتهم المرددة معنى قول الشاعر.

\* نحاول ملكا أو نموت فنمذرا \*

عش عزيزاً أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود ياللبطولة! أربعون رجلا بأيديهم أضعف السلاح والعدة يخرجون لافتتاح قطر شاسع فيتم لهم ما أرادوا!! يا للمعجزة.!!

ساروا في سبيلهم ووصاوا الحدود النجدية واقتحموها وهدفهم الأقصى العاصمة وافتتاحها. وبعد أن ساروا وشقوا قلبالتوى كا يقول المتنبي وصلوا العاصمة متنكرين. وبعد التفكير والمشاورة كانت خطة الهجوم التي اتفقوا على وضعها والهجوم على مقتضاها أن ينقسموا فرقتين: خمسين رجلايكمنون خارج العاصمة، وعشرة وعلى رأسهم الأمير عبد العزيز يقومون بالهجوم ويفتتحون القصر ويخرجون روح من حاول منازلتهم . وفعلا افتتح الأمير الشاب قصر العاصمة وقتل نائب حكومة الرشيد، وتم له الاستيلا، على القصر و نادوا بدخول الأمير السعودي واستيلائه على القصر . ثم تم الاستيلا، على العاصمة سنة ١٣١٩ه السعودي واستيلائه على القصر . ثم تم الاستيلا، على العاصمة سنة ١٣١٩ه

وقدم الوجها، والأعيان بالطاعة للأمير وأظهروا السرور والغبطة بما تم وحق ماأظهروا وماقالوا ، فان حب آل سعود قد مازج قلوب النجديين وخالط اللحوم منهم والعظام. وبعد أن تم تسليم الرياض له ودانت بالطاعة وثبت مركزه واطمأن إلى ذلك شرع في افتتاح بقية البلاد وفي منازلة القوات الرشيدية المتناثرة في البلاد النجدية ، كما شرع آل الرشيد من جانبهم في محاولة القضاء عليه وعلى نفوذه الفتى . ولكن الله شاء لهذا الأمير الشاب أن يكون المنتصر ، وأن يستعيد ملك أجداده وأن تقع البلاد النجدية الواحدة بعد الواحدة في قبضته حتى تم له تكوين هذا الملك الواسع وهذه المملكة التي يعلق المسامون عليها الآمال .

الاسلام والقضية العربية أيضاً. فني سنة ١٣٣١ ه. افتتح بلاد الاحساء الاسلام والقضية العربية أيضاً. فني سنة ١٣٣١ ه. افتتح بلاد الاحساء أخصب بقعة تقريباً في بلاد العرب، وأخرج الحامية التركية منها بحجازفة عجيبة. وفي سنة ١٣٤٠ ه. فتح حائل عاصمة الرشيديين وقضى على حكمهم نهائياً. وفي سنة ١٣٤٤ تم الاستيلاء على الحجاز وإخراج الهاشميين وبهذا كون من ممالك وإمارات ذات عدد مملكة واحدة ذات شأن وسيادة، أعادت للعرب والاسلام تاريخاً كان يعوزهم من مئات الأعوام. وبهذا عادت الدعوة الاصلاحية الى سيرتها الاولى، وعادت اليها الحياة والقوة والنشاط واهتم المليك بتوسيعها واصلاحها وافراغها في قالب شديد الجاذبية جدير بالانتشار، واهتم بنشر العلوم والمعارف والقضاء على الأمية والجهل الفاشى، وأمن تلك البلاد التي ماأمنت من والقضاء على الأمية والجهل الفاشى، وأمن تلك البلاد التي ماأمنت من

مئات الاعوام الاتحت سيوف آل سعود وحده ، وقضى على عناصر الفوضى والهمجية والقلق ورفع للعرب ذكرهم وجعل لهم اسماً يرن فى مسمعى الدهر ، وطهر الحرمين وغير الحرمين من الدجل والتخريف ووتر أسباب القلق والهلع ، وأصبحت المملكة العربية السعودية فى كل في أنشودة وفى كل قلب مسرة وعقيدة

في سيرة هــذا البطل وفتوحاته المتلاحقة ما يستوقف النظر وما يستحق التفكير والمساءلة : هل في الأمر معجزة ؟ وهل مرت الحوادث على وفق مصلحته ورضاه مراً طبعياً؟ أم إن في الأمرخارقة ?! لقد انتصر في جميع حروبه انتصاراً باهراً حاسماً، لم يهزم في موقعة من المواقع التي اصطلى بنارها، وقد يكون خصمه أكثر منه عدداً وعدداً وأحسن موقعًا حربيًا ، كما قد يكون ممدًا من الخارج معانًا من الداخل، ومع ذلك كله فقد كان النصر خادم الأميرثم السلطان ثم الملك عبدالعزيز . أفلا بكون في ذلك خارقة سخرها الله لهذا الفاتح العظيم ال أما أنا فإني أرى في الآمر خارقة . وهي تتجمع في أمرين اثنين خص الله بهما شخص الملك عبد العزيز . وهما الشجاعة المسبوقة بالحزم والحذكة، والدين المسير باللين والحكمة. هذان الأمران وما يتفرع منهما ها الخارقة في هذه الانتصارات ، وها اللذان مكنا له هذا التمكين وخدما قضيته هذه الخدمة المرضية

وقد كان ينشد يتى المتنبى:

الرأى قبل شجاعة الشجعان هو أول وهى المحل الثابى
فاذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان
وانشاده هذا الشعر وإعجابه به يظهر لنا سر انتصاراته وسببها.
وعلماء النفس يقولون إن الشجاعة أم لفضائل كثيرة. فهى يلازمها الجود والكرم والحياء. والدين تلازمه الرحمة والعدل والانصاف. ومن جمع هذه الفضائل بلغ من العلياء كل مكان

## نبوغ الصحراء

الملك عبد العزيز الذي أسمعناك أول شأنه من الرجال الأفذاذ الذين ينبغون بين رمال الصحراء وصخورها الفينة بعد الفينة على حين عقم عن أمثاله وحاجة أكيدة إليه ورجال الصحراء كالصحراء نفسها فنهم الرجال الذين يشبهون رمالها المهيلة ، تكفي لتبديده الرياح الخفيفة ومنهم الذين يمثلون جبالهما الرواسي الشوامخ ، لاتستطيع نقاها ولا إقلاقها عادية من عواديها . والملك عبد العزيز هو جبل الصحراء الأشم المنيع ، تحطمت على صخرته عواديها التي حطمت من كان قبله من الخلفاء والأمراء والفاتحين . فعلى صخرته تحطم الأثراك وآل الرشيد والأشراف وصاحب صنعاء . وعلى صخرته تحطم بلاء الأعراب والثائرين المتمردين . وعلى صخرته تحطمت الفوضي والتمرد والخروج والثائرين المتمردين . وعلى صخرته تحطمت الفوضي والتمرد والخروج

والفرقة والخوف والبغى \_ هذه الأمور التي لازمت الصحراء منــذ عرفت الإنسان ومنذ سكنها الإنسان

رامته الحوادث ورامه المنافسون حتى أمس الناس به رحماً كل مرام. ورامه الذين كانوا يحلون منه محل اليمين من اليدين. وقاتله الذين كانوا يقاتلون في صفه. فكان يخرج من بين هذه العوادى خروج السبيكة الذهبية من البوتقة المتقدة تزداد صفا، وضياء وقيمة . . وكانت هذه كاما تجربات ناضجة مقنعة مؤيدة

الناس يعجبون بزعيم ألمانيا «هتلر» وإيطاليا «موسليني» ويرون فيهما أنبغ رجال العالم السياسيين في هذا العصر . . ولكن إعجاب هؤلاء المعجبين بهذين السياسيين الداهيتين يتلاشى إذا ما وقفوا على نبوغ رجل الصحراء ووقفوا على سره ، ووقفوا على ماكان يحيط بنبوغه من عواد أتى عليها تحطيما

لبس النبوغ هو أن يخرج الرجل في أمة معرقة في الحضارة، آخذة بكل آفاق التقدم والرق والعمران والزعامة والعلم، فيقول لها سيرى إلى الأمام إلى الموت والنار، فتطيعه وتسير إلى ذلك راضية مقدسة له، ويلقى على مسامعها الخطب النارية الرنانة في الحض على التسلح والاستعداد للموت وملاقاة العدوان بمثله أو أزيد، فتصنع ما أمرها به وتزيد. ليس هذا هو النبوغ في قاموس الألفاظ ولكن النبوغ الذي يقف أمامه الناس كافة مشدوهين معجبين هو أن يأتي الرجل ولا سيما إذا كان ان صحراء إلى الأمة المتأخرة فيقدمها ، الموضوعة

فيرفعها، المتفرقة فيجمعها، المتحاربة فيلق بينها السلام والمودة، المتخاذلة فيصيرها متناصرة متعاونة ، الجاهلة فيعامها ، الذليلة فيعزها ، المحكومة فيعطيها استقلالها ويعطيها السيادة على غيرها أيضاً . يعطيها ذلك كله ثم يظل ينتقل بها من عز إلى عز، ومن شرف إلى شرف أمثل لا يعثر ولا يضل . هذا هو النبوغ الذي إن اختلف الناس على كل نبوغ فإنهم لن يختلفوا في أن ذلك هو النبوغ الأكبر . . وهذا هو الذي فعله الملك عبد العزيز لقومه . . كانوا ضلالاً فهداهم الله به . وكانوا جهالاً فعامهم الله به . وكانوا ضعافاً فقواهم الله به . وكانوا أذلة مقهورين فأعزهم الله به . وكانوا عدماً غلقهم الله على يديه به ، ومنحهم استقلالهم وزيادة . وكانوا عدماً غلقهم الله على يديه خلقاً حديداً

من الميسور أن يكون المرء ذا خيال طيع ملى ، فيملى على قامه آية البلاغة في الإطراء والمديح . ولكن من غير الميسور أن يوافق الواقع ما قيل ، ومن غير الميسور أيضا أن تملى نفس المرء على المرء أفعالاً تفرض على الموافقين والمخالفين احترامها والاعتراف بتفوقها

الملك عبدالمزيز شجاع تتضاءل عند شجاعته الأخطار والمخاوف. ولو أن ثمت لفظاً يحمل من معانى هذه الكلمة مالا تحمله هذه الكلمة لوضعناه له . . وهل سمعت بأشجع ممن ينازل دولتين بستين رجلا فيظفر بهما وينيله الله منهما ما يريد ، كا فعل الملك عبد العزيز إذ نازل دولة آل الرشيد والأتراك في بلاد آبائه في حين لم يكن له فيه من دولة آل الرشيد والأتراك في بلاد آبائه في حين لم يكن له فيه من

الشأن والخطر غير أنه شاب مخاطر في حياته التي لا علك سواها . يقود الجيوش في الحروب بنفسه فيقدمها في وجه الموت والخطر، ويتولى القتال ومنازلة الرجال بسيفه ورمحه . ولقد عرض نفسه للموت مرات وجرح مرات لذلك . وهو لا يدع قيادة الجيش والمقاتلة في مقدمته إلا حين يعلم أن الأمر ايس في حاجة إلى ذلك. وكل البلاد التي تدين له اليوم بالطاعة والرضا قد فتحها بنفسه ما خلا القليل النزر، وهو العارف عما يجدثه توليه قيادة الجيش بنفسه من الحفز للمقاتلين على القتال واستهانتهم بالموت ورضاهم بالقتل بين يدي مليكهم وسيده . و يخفي هذا المعنى الروحي القيم على زعماء ناشئين يبعثون برجالهم المغلوبين إلىساحة الخطر والطمن والضرب ويظلون هم بين نسائهم وخدمهم . وما علموا أن هذا من أكبر الموائق لهم عن بلوغهم ما يريدون ونجاحهم فما يطلبون ، وأنه من أعظم دواعىالفشلوالخيبة . . والجنود التي يتقدمها سادتها إلى الأمام بين الطعن والضرب بالغة ولا بدما ترجوه وما تتمناه

الملك عبد العزيز كريم إلى حد الإسراف . إلى حد أن أصبح هذا الخلق خلق الكرم ذنباً يؤاخذ عليه ، وإلى حد أن يلام على كثرة العطاء والجود ، وإلى حد أن يقال لاعيب فيه لولا أنه كثير الانفاق والبذل ضحى يوم واحد يقفه المر ، في ذلك الميدان الأفيح أمام قصره العامر في عاصمة ملكه الرياض ، فيرى الصادرين والواردين، ويرى وفود العافين و نجائب المستجدين، ويرى الأعراب يخرجون من ديوان العطاء وعليهم الأثواب الفضفاضة والعباءات المزركشة الملكية والعقل

و « الكوفيات » الزاهية ، ثم يرى تشعشع تلك الوجوه الصادرة بنور الرضا والغبطة وحمد المدخل والمخرج ، ثم يسمع إلى كلمات الحمد والثناء وكلمات البذل والإعطاء - ضحى يوم واحد يقفه المرء أمام ذلك القصر العامر فيرى هؤ لاءالاً عراب ويرى غيرهم من الوجوه المختلفة ، واللهجات المختلفة ، والوفود المختلفة ذوات المطالب المختلفة ، ثم يرى جيوش الراغبين المختلفة ، والوفود المختلفة ذوات المطالب المختلفة ، ثم يرى جيوش الراغبين في عبد العزيز وفي عطاء عبد العزيز - ضحى يوم واحد يقفه المرء أمام ذلك القصر المقصود من كل فيح من فجاح المملكة يبيح له أن يحكم بأن صاحب ذلك القصر هو أكرم الناس على الإطلاق وهو أجود الأجواد على الإطلاق

تضرب في طول المماكة السعودية وعرضها فلا تسمع من أفواه ذوى الحاجات؛ وأى إنسان لبس من ذوى الحاجات؛ إلا كلمات: إذهب إلى طويل العمر عبد العزيز. اقصد الشيوخ «أى الملك والأمراء» وجي، بالذهب والفضة والملبوسات وسائر الحاجات. نحن غداً ذاهبون إلى الرياض إلى قصر طويل العمر. قد جئنا اليوم أو البارحة أو قبل البارحة من عند الإمام عبد العزيز فأرضانا أرضاه الله إن الضارب في أنحاء المملكة السعودية لايسمع من أفواه ذوى الحاجات غير ذكر الملك عبد العزيز وغير عطائه وجوده

قف ذرور شمس يوم من سائر أيام الله على قمة تلك الربوة الحمراء المطلة على ذياك الوادى الأخضر الذى تتبطنه الرياض. تلك الربوة او الأكمة التي أصارها جود طويل العمر مدرجة الراغبين، وسبيل

القاصدين، من أمراء القوم وسوقة القوم ووجوه القوم ودون القوم، وانظر ماتدفعه تلك الشعاب النائية والأطراف الشاسعة إلى تلك الربوة الحراء، ثم ماتدفعه تلك الربوة إلى ذياك الوادي الأخضر الذي تتبطنه الرياض من النجائب الراغبة والوجوه الآملة الطالبة ، وتأمل خبب تلك النجائب وضياء تلك الوجوه ، لأن المناخ في ساحة طويل العمر قد آن والحاجة قدقضيت والمعروف قد نيل. ثم انظر ثانياً ما يدفعه ذياك الوادي الأخضر إلى تلك الربوة الحمراء، ثم ماتدفعه تلك الربوة إلى سائر الشعاب والأطراف النائية من نقود ابن سعود وأثواب ابن سعود ومجائب ابن سعود وحبوب ابن سعود وكتب ابن سعود وعلم ابن سعود وخيرات ابن سعود وحمد ابن سعود والثناء على ابن سعود، ثم لاعليك بعد ذلك أن تحلف بأن صاحب ذلك الوادى الواقع محت تلك الربوة أجود الناس وأكثر الناس إفضالاً على الناس، ثم لا عليك أن تخشى حنث القسم وكذب القسم. قد عهدالناس أن بجود الكريم بماعندهمن المال والحطام، وبما تملك يداه من الذهب والفضة والمتاع. ولكن الشيء الذي لم يعهده الناس أن يجود الجواد بالدولات، وأن يجود بالبلاد ويضعها في هباته ، فيخرج منها طائمًا راضيًا بعد أن ملكها بسيفه وسنانه ، بخرج منها وبهمها لسائله إجابة لداعي الكرم و نداء الكرم. وقد كنا نسمع قول الشاعر: إلى الذي تهب الدولات راحته ولا بمن على آثار موهوب فنحسبه من خيال الشاعر العابث الشرود، فإذا بالملك عبد العزيز

يرى الناس مالم يرو امن أنواع الكرم، وإذا به يصدق خيال الشاعر الشرود، وإذا به يهب الدولات حقاً ولا يمن على آثار ماوهب . . . أما بغى عليه جاره وأخوه وصديقه إمام اليمن منذ عامين فأمكن الله له منه، وولاه قسماً كبيراً من بلاده وفيه أحسن مفاتيح اليمن البحرية، فيه ميناء الحديدة . أعطاه الله ذلك كله ، وكان له حق البقاء الأبدى فيه وكان قادراً باذن الله على غيره ، وكان النصر يرفرف أمامه ويخدمه أينما حل . فلما أن دعى إلى الصلح والهدنة باسم الكرم وبلسان الضيافة أجاب . فلما أن قيل له دع ما ملكت وأخرج قواتك منه باسم الكرم والجود بلسان الضيافة والأضياف قال سمعاً وطاعة . فلما أن قيل له تحمل المغارم التى تركبدها جيشك من جراء عدوان جارك قال سمعاً وطاعة . فأحرج قواته ، وتحمل الخسائر التى جرها عليه غر عه وحده . فإذا بصوت الشاعر ينبعث بعد ألف عام :

هو الذي تهب الدولات راحته ولا يمن على آثار موهوب الملك عبد العزيز خطيب مفوه ، فارس من فرسان الكلام الممتازين . من أولئك الخطباء الموهوبين الذين أعطى كلامهم النفوذ المطلق في ألباب سامعيه . لاشبهة ولا ضلالة ولا هوى \_ لاشيء من ذلك يستطيع أن يحول بين حجته وبين فؤاد سامعه . ما كلم أحداً إلا أقنعه ولا جادل خصما إلا فلجه ، وما دخل عليه أحد بقلب إلا وخرج عنه بقلب آخر ، ولا قابله من يحمل عليه الموجدة والبغض إلا فارقه يحمل بقلب آخر ، ولا قابله من يحمل عليه الموجدة والبغض اللاً فارقه يحمل له الحب والرضا . يذيب السخائم من القلوب ، ثم يضع مكانها المودة

والهوى. يجلى الشبهات من النفوس ثم يضع فى مواضعها الحجج والعقائد. ما زال يستل من نفوس مخالفيه الاحن حتى ذهبت الكامة النجدية القائلة « الملك عبد العزيز ساحر ». جاءه بعض الرؤساء بعدعداوة طال أجلها ، فأقام فى معروفه أياماً ، فاما حانت ساعة الوداع وقف ذلك الرئيس وقال بصوت يدل على التبدل والإخلاص الطريف: سحر تنى ياعبد العزيز ، سحر تنى ياعبد العزيز

يخوض في ميادين الكلام كلها . يخوض في عاوم الدين ويناقش المتخصصين في ذلك، ويقيم عليهم الحجج ويفرض عليهم قبول بر اهينه ، ويدافع عن مذهب السلف دفاعاً لمل العاماء أنفسهم لايستطيعونه ، ويشرح ذلك المذهب لمجالسيه شرحاً لعل غيره من أفذاذ العاماء يقف دونه . وله في ذلك كل عام مواقف بين كبار الحجاج يرسل فيها من حر الكلام دفعاً عن مذهب السلف وعن القضية العربية ماتنشره صحف العالم خطباً تقذف ناراً ونوراً ، ويقرؤها المسامون وغير المسامين بين الإعجاب والدهشة والرضوان ، ويحتفظون بها كمثل عليا لكلام الأمراء ، ذلك الطراز الذي فقدوه من مئات الأعوام مستعيضين بدله لكذة الأعجام وكبرياء الأعجام ، ذوى الحجاب والاحتجاب

ما أجل الملك العظيم بين شعبه يتمتع بالنظر إليهم ويتمتعون بالنظر إليه ويسمع منهم ويسمعون منه !! وإن أجمل من ذلكأن يكون بينهم يعظهم في الله ويعلمهم الدين وما يرضى رب العالمين

ويخوض في علوم التاريخ والآداب من نثر وشعر ويباحث

المتخصصين فى ذلك ويجيد الخوض والمباحثة ، وله ولع خاص بالشعر وأعنى به شعر الحكمة والحماسة ، ومن ولمه بذلك كتبت الأبيات السعرية على جدر قصره . وقد نقشت الأبيات الآتية فى جدر القصر :

السنا وإن أحسابنا كرمت يوماً على الأحساب نتكل المنا وإن أحسابا كرمت يوماً على الأحساب نتكل نبنى كما كانت أوائلنا تبنى ونفعل مثل ما فعلوا فإما حياة لاتذم حميدة يحدث عنها من أغار وأنجدا تنال المنى فيها ، وإما منية تريح فؤاداً خارمن علة الصدا وقد كلم بعض الأدباء جلالته في كلة «ونفعل مثل مافعلوا» قائلا: إن علة الشرقيين أن يفعلوا مثل ما فعل أوائلهم. فأصلحها الملك مبادراً

«ونفعل فوق مافعلوا»
والملك عبد العزيز يحب كل فنون العلم ويتفانى فى حبه
وأما فى السياسة فإننى أرى من البلادة أن أقول إنه يجيد السياسة
أو إنه أبوالسياسة ، الطبيب بمداخل النفوس ومخارجها ، العليم بأدوائها
وعللها . وسياسته العملية أبلغ فى وصفها من قول القائلين فى مدحها
الملك عبد العزيز يخوض فى ذلك كله فيجيد الخوض فيه . فقد
وهبه الله استعداداً فطرياً صارماً . وما كالاستعداد الفطرى هبة .
وما أنفذ الاستعداد الفطرى فى صفحات الوجود الصامت ! ! ومن لم
تعلمه صفحات الوجود فلن يعلمه شى، ولن يجدى فى تثقيفه وتكوينه

الملك عبد المزيز منذ ثلاثين عاماً قل أن مرت عليه ليلة لم يستمع

مدارس ولا مدرسون

فيها إلى درس العلم من تاريخ وأدب وتفسير ودين . وقد رتب له قارئاً فصيحاً يجيد أداء الألفاظ يقرأ لجلالته كل ليلة في مجلسه العام كتاباً ضخا من كتب التاريخ أو التفسير أو الأدب ، مثل تاريخ ابن جرير وتفسيره ، أو كتاب الآداب الشرعية ، وتفسيره ، أو كتاب الآداب الشرعية ، أو نحو ذلك . فيقرأ له كل ليلة في كتاب أو كتابين من هذه الكتب في حال وجود الزائرين . فإذا ما دخل داخل أثناء القراءة جلس بصمت وهدوء حيث انتهى به المجلس . وبعد الفراغ من الدرس يقرأ السلام على الداخلين ، ثم يفاوض الجالسين في بعض مباحث الكتاب الذي سموه ، ويبدى الملاحظات ، ويطلب إلى الحاضرين إبداء آرائهم ويبهم الحرية المطلقة في ذلك . فالملك في هذا الصنيع يعيد عهد خلفاء صدر الإسلام ، ويبعث حقائق لأسلاف المسامين كان المسامون من قبله لا يظفرون بها إلا في بطون الكتب والتواريخ

الملك عبد العزيز وقاف عند حدود الشرع لا يترك فرضاً صغر أو كبر ، ولا يأتى معصية من المعاصى صغيرة كانت أو كبيرة . يحافظ على الصلوات وعلى الصيام وعلى الحج، ومنذ فتح الحجاز وهو يحج كل عام لا يشرب شيئاً من المشروبات المحرمة ، ولا يسمع الأصوات التى لا يحلها الشرع كالعنا، وضرب العود، ولا يشهد حفلة فيها شى من الحرام كالرقص واختلاط الجنسين ، بل ولا يوجد شى من ذلك فى ملكه إلا أن يكون سر الا يعامه غير عامله، ولا يعلم الغيب إلا الله . ولا يتهاون لأحد من حاشيته فى أن يترك شيئاً من الفرائض ، أو يعمل شيئاً من الفرائض ، أو يعمل شيئاً من الفرائض ، أو يعمل شيئاً من

المحرمات. وإذا ما حضر وقت الصلاة نهض مسرعاً إليها مجيباً النداء ونهض من معه ولا بد ، وهو يصلى الصلوات جماعة . وله في قصر عاصمته مسجد يصلي فيه الصلوات في أوقاتها. وهو معتدل في ذلك وسط ، لايشدد تشديد الغالين المفرطين، ولايتهاون تهاون الكسالي المفرطين. لا يقدم على كلام الله وكلام رسوله وكلام صحابته وأعة الإسلام كلاماً ما. وهو يبدأ إذا مااحتج لمسألة سياسية كانت أو اجتماعية بكلام الله وبكلام رسوله وصحابته إذا ماحضره شيء من ذلك ، ثم يحتج بما يحضره من كلام العاماء والشعراء والحكاء والناس. ولا يفعل كما يفعل كثير من زعماء المسلمين اليوم، ضعاف الإرادة والقومية من تهالكهم على كلام «المساتر، والمسيوات» ومن إسنادهم كل مايقولونه عا قاله « الهرفلان ـ أو السنيور فلان » . أو انك الزعماء المفتو نون علة الإسلام والشرق . أولئك الذين يعدون حفظ القرآن والحديث والاستشهاد بهما فيالمحافل مما لا يتفق و المدنية، ومما لا بجوز للرجل العصري الناهض «الاسبور». فالملك عبد العزيزيري الشرف الأكبر أن يحفظ الحجج من كلام الله ورسوله فيدلى بها في المحافل . ولهذا فإلك إذا جلست بحضرته لم تسمع غير: قال الله وقال رسول الله وقال الخلفاء وقال الأعمة وقال الشاعر العربي . فجالسه حفلة من حفلات العلم والأدب . وهو يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام كلما جاء اسمه الشريف . وما أكثر ما يجيء اسمه في مجلسه. ولهذا فإنه يصلي عليه في الجلسة الواحدة مثات المرات . و بعض الناس يظن أنه يقصد بذلك دفع تلك التهمة الشائمة

الكاذبة القائلة: بأن الوهابيين أو النجديين يأبون الصلاة على الرسول أو يسيئون إلى من يصلى عليه. والواقع أن الملك لا يقصد بذلك دفع هذه التهمة الكاذبة ، و إن كان حريصاً على دفعها ، وإنما يقصد بصلاته عليه الصلاة عليه والسلام الأجر والمثوبة. وهو يرى ترك الصلاة عليه عند ذكر اسمه لا يجوز لأحاديث نبوية جاءت فى ذلك. والنجديون كلهم لا يدعون اسم رسول الله عليه الصلاة والسلام يمر من غير أن يصلواو يساموا عليه، وكاهم يريد بعمله هذا الجزاء من الله والملك يبدأ كلامه وخطاباته بيسم الله الرحمن الرحيم وبالثناء على الله والمحد لله، وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم، ولا يصنع ما يصنعه المفتونون بتقليد الغرب من البداءة باسم الوطن أو نحوه بدل اسم الله والثناء عليه

والملك عبد العزيز عادل فى رضاه وغضبه . فى عفوه وعقابه . يغلب عفوه عقابه وحامه غضبه كثيراً . ما جىء من ناحية الدفو إلا وجد ساساً قريبا طيعًا ولا سيما أخيراً . ولقد تناول عفوه كل أولئك الذين شرقوا بحكمه فناوؤوه من الحجازيين الذين تفرقوا فى الأقطار لبث الدعاية السيئة الكاذبة ضده وضد حكومته فلما أعجزهم السعى والمناوأة وأرادوا الرجوع إلى كنف جلالته قبلهم وعفا عنهم ثم ولاهم الرتب والمراكز . وما عاقب منهم من كان بالعقاب جديراً ، ومن كانت الدول تماقب على مثل فعله العقاب الصارم . وقد قام الكثيرون من ولاة جلالته بالثورة على حكومته كفيصل الدويش والإدريسي ومن جلالته بالثورة على حكومته كفيصل الدويش والإدريسي ومن

هو أقرب منهما إليه . فلما وضعهم الله بيده وأظفره بهم لم يجدوا عنده سوى الصفح الذى لا عتاب معه . وكثيراً ما تشكو رعيته إليه عمّاله إذا ما عاملوهم بالعدل الصارم الذى لا جور فيه ، فلا يلقون لدى جلالته سوى الغفران الواسع

وينشد كثيراً فى ذلك هذين البيتين من الشعر . وقد قيل إنهما مكتوبان فى غرف قصره :

تجاف عن العُتبي فما الذنب واحد

وهب لصروف الدهر ما أنت واجد إذا خانك الأدنى الذي أنت حزبه

فواعباً إن سالمتك الأباءــد

الملك عبد العزيز يحم شعبه بأمرين اثنين: بالشجاعة، وبها يهيب من يهيب ويخضع من لم يصف قلبه من داء الحسد والتمرد. وبالدين، وله يحبه شعبه ويتفانى فى حبه ويبذل أرواحه وماله فى سبيل رضاه وتعزيز ملكه ومركزه. ويرتكز على هذين الخلقين سائر أخلاق الملك السامية التى سمعت بها، والتى لا بد منها فى تثبيت قوائم الملك والدولة كالكرم والصرامة والحزامة والعفو والحلم. فالنجديون يحبونه ويهابونه ويطيعونه ويحترمونه ظاهراً وباطناً فى المحضر والمغيب. وهو يعتمد فى دفع الخطر عن قومه وبلاده على قومه النجديين، وهو يعرفهم بالإخلاص له. وعلى ميزاته الشخصية الموهوبة. ولكنه قبل هذين الأمرين يعتمد على الله وحده لا شريك له. و بتمسكه بالدين ولجو ئه الأمرين يعتمد على الله وحده لا شريك له. و بتمسكه بالدين ولجو ئه

إلى الله يعلم أن الله لا يخذله أبداً ولا يحرمه نصرته

الملك عبد العزيز معانيه لاتسعها معانى الألفاظ ولا تعبر عنها الكلمات . فان يستطيع أن يفهمه القارىء مما نكتب أو مما يكتب غيرنا ، فهو سر الصحراء المجهول لا عن خمول وخفاء ، وهو نابغة الصحراء المفرد وابن الصحراء الأوحد . ولو أن الصحراء لم تنجب سواه لكفاها أن تفاحر المدن والأمصار . ولو أن العرب لم ينجبوا إلا إياه لكفاه أن يساووا الأمم الحية إن لم يفضلوها . أو لو أن الإسلام لم يكن له من الأبناء إلا هذا النابغة لكفاه أن يكون من خير الأديان ولكفاه أن يكون معجزة من معجزاته

أرونا أيها النّاس رجلاً نشأ في الصحراء صنع في الأرض. صنع في التاريخ . صنع في أمته ماصنعه ابن الصحراء و عبد العزيز » . أرونا رجلاً وحيداً عاش طريداً عن بلاده ومقر آبائه استطاع في حدود العشرين من عمره أن يخلص قومه وبلاده من بوائن دولتين غاصبتين بحد الحسام . أرونا رجلاً جع الفضائل كلها في عصر جمع كل رجل من أهله الر ذائل كلها . أرونا رجلاً جمع الدين والشجاعة والإنصاف والكرم والعدل والصرامة والحزامة إلى جودة الرأى وخصوبة الذكاء والدهاء والعفة ونقاء الظاهر والباطن . أورنا رجلاً له ذلك كله في الشرق أو في الغرب وإلا فلنسم الملك عبد العزيز نابغة القرن العشرين . أو رجل القرن العشرين . أو رجل القرن العشرين . ورجل الإنسانية الكامل و وسيرمانها الأول » ولتسمعوا

لنا في هذه التسمية . ولينشد لسان الأدب في البد، والختام ، في اليوم وفي سائر الايام :

يمز على الأفكار ما هو فاعل فيترك ما يخنى ويؤخذ ما بدا \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ولقد عرفت وما عرفت حقيقة ولقد جهلت وما جهلت خولا

## الاخواله والهجر

كانت البلاد النجدية كسائر البلاد العربية تحوي عنصرين متباينين في الأخلاق والطبائع وطرق السمى للرزق والعبش: أحد العنصرين الحضر . والمنصر الآخر البدو أو الأعراب في الأفصح . والأعراب يميشون عيشة الشظف والبؤس والإجرام فيالأكثر. يعيشون من النهب وسلب أموال الناس قسراً. فالإعرابي اذا ما جاع ذهب يطلب قو ته من النهب لا سبب له غير ذلك ، لأ نه ايس له حرث ولا تجارة أو تحوها. وهم أجهل ما يكون الجاهلون ، لأنهم قصيون عن مهابط العلم والعلماء. والعلماء لايرغبون فيهم ولافي عيشهم لبؤسهم وجفائهم. وهم بعد ذلك قليلو الدين أو فاقدوه ، لا نه ليس لديهم من يعرفهم الدين ومن يمرفهم حق الله على عبيده . وعاداتهم بعد ذلك من أسو إ ما تكون العادات . وهم لا يؤمنون في حرب ولا في سلم . أما في الحرب فلا يعنون بنير المغنم ، وهم مع الغالب ولا ريب. وقد ينهيمون قائدهم اذا استطاعوا نهبه وإذا ظنوا أن الدائرة كائنة عليه . وأما في السلم فهم عالة

على السلطان وعلى الأمة . وهم لا يثبتون على ولاء إنما وليهم الدينار والدره، وهم يعتبرون الحضر أعداءهم جائز لهم حربهم وقتلهم إذا استطاعوا ولو كانوا أقرباءه . ثم هم بعد ذلك كله جر ثومة القلاقل التي ققع على الحدود، حدود أمنهم وحدود جيرانها . . لهذه الأسباب مجتمعة فكر جلالة الملك في إنقاذ هؤلاء المساكين وتزهيدهم في البداوة بصورة جدية مجدية. فشرع بهمة في تحبيب سكني الحضر إليهم ، فأرسل إليهم الوعاظ والدعاة يرغبونهم ويدعونهم إلى ذلك بشتى الأساليب، و بعث إليهم الكتب لتثقيفهم ثم أخذ يشجع من يرغب في سكني الحضر بالهبات الجزيلة ويبني لهم المساجد ويبعث إليهم الأثمة ومن يعلمونهم القراءة والكتابة. فرغب الأعراب في سكني الحضر رغبة صادقة وأخذ بعضهم يدعو بعضًا إلى ذلك، فأقبلوا على الختطاط القرى وبناء المساجد وحفر الآبار. وكان أول قرية أنشئت لهذا الغرض قرية الأرطاوية عام ١٣٣٠ ه. ثم تلاحقوا في بناء القرى فانشؤوا مايزيد على المئة وسموها باسم « الهجر » ( جمع هجرة ) فأسرع الملك إلى إمدادهم بالمرشدين كي يعلموهم الدين والأخلاق العالية وبحثوهم على الزراعة وضرب الأرض طلبًا للرزق. وأخذ هو نفسه يحمُّهم على هذا العملاللفيد إذا وفدوا عليهالفينة بعد الفينة فأثمر ذلك أطيب التمر وأحبوا الدين وتفانوا في حبه وأرخصوا أنفسهم وأموالهم في سبيله . وتجاوزت بهم التقوى أن غلوا غلواً لم يرضه الملك منهم ولا العلماء.

فد الملك والعلما، في حملهم على الاعتدال والقصد، فاعتدلوا بعض الاعتدال ونسوا شبئاً من جفائهم. فأصبحوا عضداً جباراً لجلالة الملك في مشروعاته التأديبية وأصبحوا من أقوى أنصاره في الحروب لأن القوم شجعان أي شجمان ، لايهابون الردى ولا يكعون عنه أبداً. وقد كانوا في وقت نزالهم يتغنون بهذا البيت الشعرى الفائض بحرارة الاعان:

هبت هبوب الجنه وين انت ياباغيها؟ وكان الواحد منهم إذا مارأى قريبًا له أو من يعرفه صريعًا في الميدان أكب عليه وقبله وقال له : « هنيئًا لك الجنة والشهادة ، ياليتني كنت مكانك ، لأنهم يمتبرون قتالهم دينياً إذ هو دفاع عن قضية المدل والسلام. وكان الرجل منهم يدخل ميدان الحرب على أنه داخل ميدان الموت فهو لايفكر إلا أنه ميت. وكان الكثير منهم يندم كل الندم ويأسف ويطول أسفه إذا ما أتبيح له أن يرجع من ساحة الحرب سالماً ، لأ نه يرى سلامته دليلاعلى أنهما أقدم الاقدام المفروض ولهذا سلم وهلك غيره ، ولا نه يرى رجوعه سالماً بغير الشهادة في ميدان الدين والشرف غبنًا مابعده غبن. وكان شماره الذي يستمدون منه الشجاعة وقت الطعن والضرب والهجوم قولهم أنا أخومن طاع الله « أطاع الله » نحن صبيان التوحيد أي خدام التوحيد والإيمان بالله . وهاك مثالا واحداً من بطولتهم تستطيع به أن تعرف مقدار تأثير الدين في أنفسهم.

بعد أن خرجت دول الحلفاء من الحرب السكبرى منتصرة ظافرة

على دول الوسط، وخرج الملك حسين ملك الحجاز السابق ظافر أمنصوراً على الدولة العُمَانية التي أعلن عليها الثورة انقياداً لوسوسة الحلفاء ووعودهم التي خدعوه بها كغيره ومنوه أن ينصبوه ملك العرب الأعظم، وأصبح فعلا ملك الحجاز وسيد الجميع هنالك، بعد هذا كله ذهب بالملك حسين خيال العظمة كل مذهب، وخيل إلى شغفه بالسيادة على العرب أن تلك الوعود السكسو نيةقد أصبحت حقيقة وأصبح هو ملك المرب ولا منازع . فراح يملي على أمراء العرب وزعمائهم أوامره كما راح يبعث لتأديب من يعصون أمره. وكان الملك عبد العزيز (السلطان إذ ذاك ) بمن يأبون الخضوع له طبعاً ، فراح الملك حسين يعاقب من يظهرون له الميل والحب. وكانت « الخرمة، وتربة » ، وهما واحتان تقمان شرقى الطائف، تدينان اسلطان بجد دينياً وأدبياً ، فنهض الملك حسين لعقاب أهلهماعقاباً صارماً ، عقاباً يذكر به المرب عظمةملكهم الجديد الأعلى ! ويخلق له الهيبة في قلوب النافرين ، والإعجاب في صدور المحبين، فجمع القوات التي استطاع جمهامن الذين در بوا في المدرسة الحربية التي أنشأها في الحجاز ، وجهز تلك القوات بأحدث الأسلحة والذخائر التي غنمها من الأتراك، وكان في هذه القوة أبرع الضباط من عراقيين وسوريين وحجازيين،وهم الضباط الذين التفوا حوله وحسبوا فيه المنقذ الأكبر. خرجت هذه القوة كاملة العدة والعدد وتقدر باثني عشر ألفاً ، وخرج في قيادتها الأمهر عبد الله أمهر شرق الاردن الآن وغرضها الأول تأديب هاتين الواحتين وافتتاحهما ، ثم ترمى بعد ذلك الى إبراز العظمة الهاشمية وارهاب الخصوم وفي المقدمة سلطان تجد. وكان هذا العمل كالمقدمة للغزو العام

وصل الجبش الهاشمي تربة والخرمة واستولى عليهما بلا مقاومة تذكر من أهلهما ، فسمع الإخوان بهذا العدوان الجريء الذي لاوجه له عندهم سوى بغض الشريف لأهل نجد ودعوتهم السلفية، وترامت إليهم الأخبار بما يأتيه الجيش الهاشمي مما لايرضاه الدين ولا المدل ولا الإخوان الشجعان الذين لا تلين قناتهم لغامز ، ولا يحابون في الله ودينه أحداً، فهاج هانجهم وتذمروا وتحمسوا كل الحماسة، وجاءتهم الاستغاثة من أهل الواحتين فنفد صبرهم وكادت النفوس تنفجر منهم غيظًا ، فصم بضع مئات منهم على أن يغيثوا إخوانهم المظلومين ، وأن يقدموا على عمل حربي تخرجون منه إما بالنصر الحاسم وإما بالشهادة وما أغلاها عنده . ولا ريب أنهم عند تفكيرهم في هذه المحاولة لم يفكروا في ضعفهم وقوة خصومهم ولا في العدد والعدد المزود بهما الجيش الغازي المعتدي. وإنما فكروا في شيء واحد وهو : هذا عدوان لا بد من منازلته والقضاء عليه، وهذا الله في سمائه لن يخذل أبداً من دفع عن دينه وعدله في أرضه ، ولن يتخلى عن قوم ظلموا لأنهم قالوا ربنا الله فتأروا لأ نفسهم : فما هو إلا هذه الأفكار العلوية السماوية والهمسات النفسية المتزاحمة وامتلاء أنفسهم من الإيمان بنصر الله : ماهو إلا هذه وإلا أن هجمت مثات من الأخوان مهللين مكبرين يحملون أقدم السلاح، السيوفُ المثامة المفللة من قراع

الأبطال،والبنادق المصنوعة قبل ابحار العلوم والصنائع . وما هو إلا أن اشتبكت هذه المئات بذلك الجبش المدرب المزود بأحدث الاسلحة تلاهذا الاشتباك صمت رهيب، وفزع غشى النفوس فما الميت منهامیت ولا الحی حی ، ورعب وضع رقبة المقتول محت سیف القاتل، وذهول قتل المرء بيد أخيه . سويعات رهيبة خطبت فيها السيوف الخرساء، ورقص فيها الموت رقصتهالمشؤومة وشرب وأكل من النفوس والدماء حتى شبع وبشم . سويمات عدت في الأرض من ساعات الموت وفي السماء من ساعات غضب الحق على الباطل، وثورة الحرية على الاستعباد والاغتصاب والاستبداد . سويعات انتهت بهذه الكلمات التي نزلت من السماء فملأت ما بينها وبين الأرض: كن أيها الجيش المعتدى في الهالكين الغابرين . الإخوان قوة هائلة . الإيمان الصحيح القوى لاتغلبه قوة ولا يهزم أبداً. الدولة الهاشمية الحجازية صائرة إلى الفناء العاجل على أيدي صبيان التوحيد . الحكومة السعودية منيعة لا يرام حماها

انتهت تلك السويعات بهذه الكلمات التي نزلت من السماء ومن شفار السيوف فانطبعت على صفحات التواريخ والوجو دوصفائح السيوف. في ذلك الجبش الهاشمي ونجامنه الأمير القائد مع قليلين برأس طمرة ولجام، واستولى الإخوان المثات منهم على كل ماهنالك من السلاح والمال وسميت هذه الموقعة في التاريخ الحديث بموقعة « تربة الفاصلة » فقد فصلت فصلا حاسما بين الحكومتين السعودية والهاشمية . وقعت هذه الموقعة

سنة ١٣٢٧ ه وقد أكسبت الإخوانوسلطان نجد ذكرى تنخلع من هولها أفئدة الأعداء، وقرنت اسم الإخوان بالخطر الأحمر والويل لمن لم يقبل التوحيد والعدل.

كان القوم كا ذكر نا وفوق ماذكر نا . فهابهم الناس وضيح من يصافبهم خشية منهم و نصروا بالرعب ، فكان عدوهم يهاب ذكر «الاخوان» وهالهجر » ويرى هذه الألفاظ مرادفة لألفاظ الموت الناجز والعذاب الوبيل والعفاريت المرسلة . فكانوا يهزمون الأعداء قبل اللقاء ، وكانوا ، إلا القليل النزر ، يقصدون بحروبهم وشجاعتهم نصرة الدين المضاع وازهاق الباطل المنتشر ، وهذا هو سبب شجاعتهم العجيبة وإلا فا كانوا كذلك قبل دخولهم في الدين و تركهم البداوة . فالقوم كانوا قوة هائلة يعوزها بعض الاعتدال والتنظيم .. فقد كان فيهم ، كانوا قوة هائلة يعوزها بعض الاعتدال والتنظيم .. فقد كان فيهم ، كانوا قوة هائلة يعوزها بعض الاعتدال والتنظيم .. فقد كان فيهم ، كانوا قوة هائلة يعوزها بعض الاعتدال والتنظيم .. فقد كان فيهم ، كانوا قوة هائلة يعوزها بعض الاعتدال والتنظيم .. فقد كان فيهم ، كانوا قوة ضائعة بل لاعتدال بالشدة حيناً وباللين أحياناً ، ولا يغفل عن إنارة قوة ضائعة بل لكانوا قوة تنحر أنفسهم قبل أن تنحر أعداء ، قوة ضائعة بل لكانوا قوة تنحر أنفسهم قبل أن تنحر أعداء ،

وتمايذ كرهنافي حسن سياسته إياهم ماروى لنا أنه كان بعضهم يقول إن التيلفون سحر وإن الذي يشكلم فيه شيطان . فأراد الملك أن ينتزع هذه الفكرة الخاطئة من رؤوسهم . فما تظنه قال لهم ؟ أتظنه حملهم على الشدة ? . كلا . إنه قال لهم : أسألكم هل الشيطان يقرأ القرآن ?! فقال لهم : تعالوا واسمعوا القرآن من هذا الذي تقولون عليه فقالوا : لا . فقال لهم : تعالوا واسمعوا القرآن من هذا الذي تقولون عليه

إنه شيطان. وأمر مخاطبه أن يقرأ . فلما سمعوه عرفوا خطأهم

وفى رأيى الخاص أنه لا بد من الغلو والشدة فى تدكوين الأمور الجسيمة ، ولابد من الشدة لإشادة الملك الناشىء . وأظن أنه لوكانت وسائل الحرب كماكانت فى الزمان الأول لاستطاع الأخوان ، إذا نظموا ، أن يفتتحوا العالم مشرقه ومغربه ، ولما استطاعت قوة بالغة ما بلغت من العظمة أن تقف فى سبيلهم

هذا حديث الاخوان وحديث الهجر. فالاخوان هم الأعراب الذين عشقوا الدين وسكنوا الحضر. والهجر هي القرى التي اتخذوها وطناً لهم بدل الخيام المتنقلة. وعندى أن تحضير الأعراب بهذا الشكل المتقدم من أجل الأعمال الاصلاحية الاجتماعية التي قام بها جلالة الملك عبد العزيز، وهو من أبرع الدلائل على حذق جلالته وبراعة سياسته. وأحسب أن هذا العمل هو النموذج الأول من نوعه في بلاد العرب. ولو أن أولئك الخلفاء والأمراء الذين ذاقوا الأمرين من عدوان الأعراب وتعاستهم شهدوا ما صنع الملك عبد العزيز بهم لمدوا أيديهم مصافحين ولقالوا مرحى مرحى يا رجل العرب!

#### حؤال وجوابه

هنا سؤال يلهج به كثير ، وقد يضعه بمضهم في قالب الاعتراض والقدح. ذلك أنهم قالوا: المعروف عن هذه الحركة ، من يوم نشأتها إلى عهدها الأخير ، أن تحمل مخالفيها على قبول آرائها بالسيف والنار وأن

ال

تكرههم على الدخول تحت رايتها وطاعتها . وقد كان أصحابها يقاتلون قومهم ويشبون عليهم النار ويغرون بهم السيف إن لم يدينوا لحكومة أميرهم بالطاعة ولامامهم الديني بالعقيدة . قالوا : وقدقامت في داخل البلاد النجدية ملاحم دامية لذلك و دخل كثيرون من أهل نجد أنفسهم في هذا المذهب بالاكراه ، ولو أنهم تركوا وما يختارون لأنفسهم لما دخلوا كلهم في هذا المذهب . قالوا : وهذا العمل من أرباب هذه الحركة الوهابية دليل ناصع على أنهم يعتبرون من لم يقبل مبادئهم غير مسلم ويعتبرون المسلمين ، إن لم يقبلوا مبادئهم ، غير مسامين . قالوا : ثم لوافترضنا أن الذين قاتلوهم غير مسامين فهل يجوز حملهم على قبول الاسلام بالا كراه ، والقرآن يقول : ( لا إكراه في الدين )؟!

هذا أعتراض أوسؤال يلوكه من لم يعرف حقيقة الأمر معرفة تامة. ونحن نقول في جواب هذا السؤال وفي دفع هذا الاعتراض: إننا قد أشرنا في فاتحة الكلام إلى أن النجديين كانوا قبل هذه الحركة في غاية من مجانبة الدين وتعاليم الاسلام الحنيف، وكانوا كغيرهم في غاية من الفوضي والتوحش. نار الحرب لا تطفأ ما بينهم لأسباب باطلة لا تجيز حربا ولا نزاعاً. القوى يأكل الضعيف والضعيف يأكل من هو أضعف منه. لا يقبلون غير حكم القوة والعصبية حكما ولا يلبون غير داعي الجبروت والجاهلية. يتفاخرون بالمقدرة على البطش بالناس في منه عياناً تحت قساطل الجيوش ووميض السيوف. المغلوب لا يجد من ينصفه والغالب الظالم لا يجد من يقول له قف مكانك. لا يدينون من ينصفه والغالب الظالم لا يجد من يقول له قف مكانك. لا يدينون

لسلطان واحد ولا يعترفون بالوحدة . لكل قبيلة رئيس ينازع الآخر السيادة، بل قد يكون في البيوت المتجاورة في القبيلة الواحدة رؤساء متشاكسون لا ينظر الواحد منهم إلى الآخر إلا نظرة المدو المتربص لمدوه . الفضيلة تنحصر عندهم في شيئين : الشجاعة العمياء ، والمراد بها الجراءة على سفك الدماء البريئة لمجرد شهوة الغلبة والحذق في انتزاع الأرواح. والكرم الجاهلي، والمراد به إطعام الناس أموال الناس بل إطعام الانسان مال نفسه ، أي يأخذو نه منه قسراً ليطعموه إياه ضيافة ليقال كرماء مساميح ، كذلك الكرم والشجاعة الموجودين في الشعر الجاهلي كشعر حاتم وغيره . لامعني للفضيلة عندهم غير هذين الأمرين . يسخرون من الدين والمتدينين ويسخرون من الاذان وغيره من شمائر الاسلام، فيقول قائلهم متعجباً مستفهماً : من يتزوج بنت المؤذن!؟ فيرد عليه الآخر : يتزوجها مؤذن آخر . عادوا إلى الجاهلية الأولى في أرائهم وعقائدهم وأفعالهم أو سبقوها كثيراً أو قليلا .

وقد حدث المؤرخون النجديون المطامون على حالة العصرين ، كابن بشر وابن غنام فى تاريخيهما أن المرأة كانت إذا ما عنست « تأخر زواجها » تطوف بالذكر من النخل وتلتزمه ثم تقول منادية مستغيثة : يا فحل الفحول ، أريد زوجاً قبل الحول ، وأنهم كانوا إذا مرض لهم مريض وعز شفاؤه ذبحوا الذبائح من الضأن والمعيز والإبل وذكروا أسماء الشياطين والجان عليها ، ولم يذكروا اسم الله ثم يأخذون أطايب لحوم هذه الذبائح وجيدها ، فيضعونها فى ركن

من البيتأو في فلاة من الفلوات القاصية أوالدانية . ويزعمون أن الجن والشياطين يأتون هذه اللحوم فيأ كلونها فيرضون عن المريض وأهله فيدفعون المرض عنه أو يدفع الله عنه لأجلهم، أو لا أدرى ماذا يقصدون . . . وحدثوا أيضاً أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة ، لما أن دعا دعوته وقبل منهمن قبل وأصبح مسموع الكلمة عند من اتبعوه ووجدوا فيه المرشد،وأراد قطع الأشجارو هدمالقبب المشيدة التي يعظمها الجهال ويعملون لديها الأعمال المنكرة ، عز ما أراد على الناس حتى على الذين قبلوا دءوته ، وتوقعوا منه شراً وخافوا العاقبة فلم يجرؤ منهم أحد أن يقدم على ذلك ، وطلبوا إلى الشيخ أن يقطع تلك الاشجار ويهدم تلك القباب بيده إن رضي ذلك ولم يخف منه شراً ، ففعل ذلك الشيخ وقطع وهدم، فبات الناس ينتظرون أن يقع به شر وبلاء،وطفقوا يتساءلون عما أصابه . وقدكانت عنده شجيرة يعتقدون فيها عقائد مضحكة ويفعلون لديها أفعالا منكرة. من ذلك أنالمرأة إذا ولدتولدا ذكراً جاءت تلك الشجيرة وعلقت عليها الخرق. وترى أنها بذلك تدفع عن ولدها الحسد والموت. ولديهم غار يقولون إن رجلا في سالف الدهر هم أن يعتدي على امرأة لديه فضرعت تلك المرأة المظلومة إلى الله ، فانفلق ذلك الغار لابتلاع الرجل أو لافزاعه . فهم يقدمون لذلك الغار الهدايا من لحوم وخبز زاعمين أذذلك يمجب الغار ويناله منه شيء . . وهذه العقائد التي كان أهل نجد يدينونها منذ مائتي عام هي موجودة اليوم في أكثر الأقطار الاسلامية . وما بوابة المتولى ، والمفاورى ، والجيوشى ، وأمثالها عنا ببعيد . وقد كانوا من الجهة المالية إباحيين بكل ما تتحمل هذه الكلمة من معنى، فهم لا يتورعون عما قدروا على نهبه من مال ، وقد يرون أخذ الأموال بالقسر من شيم الرجال الشجعان أولى العصبية القوية والماضى القوى الشجاع، وما كانوا يدعون من ذلك إلا ما أعجزهم لمناعة صاحبه أو لسبب آخر من الأسباب. فلما أن تغلبت هذه الدعوة وتغلب سلطانها على البلاد، ومنعوا بالقوة والشرع من الاعتداء على الأموال والأنفس سموا ذلك الزمان زمان « الكام » يريدون أن أفواههم كمت أى منعت من أكل أموال الناس بإلاثم والعدوان وأكل الحرام

هكذا كان القوم، بل كانوا شرا من ذلك . وبعد أن يعرف الممترضون أو المسائلون هذه الحقائق نسائلهم ونقول: أيجوز ترك هؤلاء على ماسمعتم الله يجوز، بل ألا يجب ارغامهم على الدخول تحت علم واحد، علم من يحمل الناس الفوضويين على التمسك بآداب الشرع والعدل . وألا يجوز، بل ألا يجب القضاء على عوامل الفوضى والاضطراب التي يمثلها هؤلاء ، بحملهم على الدخول تحت راية جماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر الإوالا يجب حمل هؤلاء المتفرقين المنشأ كسين على الاجتماع تحت سلطان إمام واحدوز عم واحد، ليعز جانبهم و تطيب حالتهم الداخلية والخارجية، و تزول أسباب الشقاء والتعاسة وليستطاع أخذ الجاني المتعسف بالشدة والقمع، ويستطاع أيضاً بسط المدل بين الناس لا فرق بين سيد ومسود الهدا

إن المنطق والمدل والشرع والرحمة بالناس: كل هؤلا. يجيب على هذه الأسئلة بد. بلى والله يجب ذلك

إن من قال بجواز ترك أعراب نجد على تلك الحال الغابرة إنما يقول بلغة الصراحة بجواز نشر أسباب الفرقة والعدوان، وبجواز خروج الرعاع على ولاة الأمر وتركهم وما يهوون لاسراة لهم ولا راية تجمعهم. وأى أناس هؤلاء ؟ وفى أى بلد من بلاد الله عاش الناس فيها كذلك ؟ وأى قوم يسعدون بهذه الحالة ؟ والعجب أنه لا توجد بلدة من بلاد الله إلا وتطارد أمثال هؤلاء وتحملهم على الطاعة والاذعان السلطان الجماعة وتسميهم الخوارج والثوار

إن هنالك قتالا فى الاسلام، بل فى الشرائع كلها الالهية والبشرية يجوز، لالكفر وخروج من الدين، بل لاسباب أخرى اجماعية أو أدبية أومدنية، كالمحافظة على العقيدة مثلا أو الأمن أو الدولة من أسباب الضعف والقلق. فالذين يخرجون على الزعامة وعلى القانون الذي رضيته الأمة أوجهورها، يقاتلون حفظاً للقانون، والذين يريدون أن ينشؤ وا زعامة جديدة غير الزعامة الراهنة يقاتلون حفظاً للزعامة، التي بها يحفظ القانون، الذي به يحفظ النظام، الذي به تحفظ الأرواح والأموال، والذين يقطمون الطرق ويفسدون في الأرض ويعبثون بالنظم يقاتلون إبقاء على المدنية الهادئة التي لابد منها للسعادة، والذين يبدون آراء غريبة تحدث القلاقل والاضطراب، والذين يتعرضون لعقائد الناس وأديانهم فيحدثون القلاقل يقاتلون أو عنمون بالقوة.

وإجالًا كل من قام بأعمال من شأنها أن تقلق راحة المدينة الفاضلة ، وتجر إليها البلاءوسفك الدماء، يقاتلون حتى يرتدعوا ويرجعوا إلىحظيرة النظام والطمأنينة ، الأمرين اللذين لا بد منهما لبقاء سلطان الأمةمهيباً هـذه حقائق لا ينازع فيها شرعي ولا مدنى . ولقد قاتل أصحاب رسول الله عليه السلام ، على عهد خلافة أبي بكر ، الذين منعوا الزكاة ، وقال الخليفة رضي الله عنه : والله لو منموني عقالاً لقاتلتهم على منعه . وقد سمى أبو بكر والصحابة القوم الذين منعوا الزكاة مرتدين. وهذا واضح لأن الاسلام ليس هو عبارة عن الصلاة والصيام المرعية. والذين يأبون دفع الزكاة للخليفة أو صاحب الأمر في الأمة يسمون في الوافع إلى تحطيم الوحدة والجماعة والنظام. والذين يمتنمون من دفع الزكاة على الامام يمتنعون عليه أيضًا من الجهاد والدفاع عن الحرم والوطن . وإذا أبت الرعية على الإمام أو الأمير فلا رعية ولاخليفة ولا زعامة أيضاً . وخليق بأن يكون الذين يأبون دفع الزكاة مرتدين لأنهم إذا منعوها فقد عصوا الإمام وخرجو اعليه، وإذاخرجوا عليه فقد خرجوا على الاسلام وقوانينه التي تؤيد الوحدة والجماعة والنظام . . وقد صح في الحديث النبوي أن الذي يموت وليس مطيعاً لإمام يموت غير مسلم ويكون مرجعه إلىغضب الله . ومن أدرك سر هذه المماني الإسلامية السامية ذات المرامي البعيدة القوية لم يسعه إلا الاذعان لها والاعتراف ببراعتها وسموها

بعدما تقدم تعرف أن النجديين قبل الدعوة كانوا على مبادىء فاسدة كل واحد منها يبيح قتالهم واضطرارهم إلى تركها . فهم خارجون على الزعامة وعلى كل قانون ونظام. وهم متحاربون منشأ كسون، وهم أيضاً تاركو الزكاة والصيام وسائر أركان الإسلام ماخلاالقليل شمهم بمدهذا جاهلون بالإسلامكل الجهل، ومنجهلهم وقموا في الشرك الشنيع وعظموا الأحجار والأشجار والقبور وأصحاب القبور، وعظموا الكهانة والتدجيل. والقوم الذين بجمعون هذه الأمورخليق بهم أن يكونوا نهب البؤس والذل والشقاء، وخليق بالعاقل ألا بحرص على الدفاع عن حياتهم التي تكون بالشكل المتقدم. ويارب عبش أخف منه الحمام على أن الأقوام الذين نازلهم أنصارهذه الدعوة كانوا هم البادئين بالعدوان عليها، المتحدين لها، المؤلبين عليها، القادحين فيها. وماكان أصحابها إلا دافعين الشر بمثله . ويعرف هذا من تتبع أطوار الحركة . ومن أراد معرفة ذلك جيداً فلينظر معاملة ملك الحجاز الآن جيرانه وكثرة عطفه وحنانه على المسلمين كافة . وهاهو التقي الورع صاحب السعادة السيد فوزان السابق معتمد حكومة هذه الدعوة في مصريصلي في كل المساجد المصرية مع شدة احتياطه لدينه

إذاً هم لا يرون المسلمين غير مسلمين كما يقول المرجفون ، واذاً هذا الاعتراض أو السؤال لم يكن قائماً على شيء ، ولو ضئيلا، من الحق

## أنصع صفحة في ماريخ نجد

لاخلاف أن أنصع صفحة في تاريخ نجد تبدأ منذ مائتي عام تقريباً، أي منذ أن دعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى دعوته وبايعه الأمير محمد سعود على المؤازرة ونشر الدعوة بين الناس. فمن ذلك الحين أصبح لنجد شأن يذكر وتاريخ يدرس، وأصبحت تقع فيها أفعال يجدر بها التدوين والإشادة. ومن ذلك الحين اتجهت الأبصار مع القلوب تلقاء عاصمة نجد وتلقاء زعامتها وسيادتها، واهتم الناس بذلك وأخذوا يدرسون ويكتبون عنهم. ومن ذلك الحين أخذت السياسة الخارجية تتبدل وتتطور تبعاً لتبدل سياسة نجد وتطورها. ومن ذلك الحين أخذ العالم الخارجي يفد إلى محل الملك فيها راغباً أو راهباً خائفاً أو راجياً ، مستفيداً دنيا أو ديناً. ومن ذلك الحين أصبحت عاكمة في ما حاكمة ولا محكومة

أما قبل ذلك التاريخ فقد كانت البلاد النجدية في عزلة تامة عن العالم وكان العالم في عزلة تامة عنها، بل قد كان يجهلها كل الجهل كما كانت تجهله كذلك أيضاً، وما كانت قبل ذلك التاريخ سوى قسم قاحل من بلاد العرب المجدبة. وماكان أهلها سوى أعراب وزراع يجهلون طرق المعيشة الصحيحة كل الجهل، ويجهلون الدين الصحيح كذلك، وماكان العالم يحسب لهم حساباً أو يقيم لهم وزناً

ومن الانصاف للحقيقة والتاريخ والقراء أن نذكر هنا ظاهرة

عجيبة في بادى، النظر ولكن لا عجب فيها عند من عرف السبب جيداً. هذه الظاهرة هي أن بلاد نجد كلها منذ أن قبلت الاسلام منذ ثلاثة عشر قرناً إلى عهد هذه الدعوة لم تظفر بعالم واحد من العلما، المنتجين ذوى الأثر في العلوم لا الدينية و لا الأدبية ، فلانستطيع أن نعرف مؤلفاً واحداً في علم من العلوم ، أو عالما واحداً في فن من الفنون أنجبته هذه البلاد قبل ظهور هذه الدعوة

وليس معنى هذا أنني أقول على سبيل اليقين بأنه لم يكن فيها عالم قط من يوم أن قبات الاسلام إلى عهد الدعوة. كلا. لا أستطيع أن أدفع هذا الحكمدفعاً ، والكنالذيأستطيع أن أقوله هو أننالم نعرف فيها عالماً واحداً، لا أنه لم يوجد فيها عالم واحد . وهذا على كل حال برهان ظاهر يشهد شهادة حق بإجداب تلك البلاد طوال تلك العهود من العلم والعلماء. وهذه الظاهرة ولا ريب غريبة في باديء النظر وغريب من بلد في وسط البلاد العربية مصدر الإسلام ووطنه الراهن ألايظفر بعالم واحد يخدمالعلم والأدب في مدى أحد عشر قرناً. ولعلنالانستطيع ان نمر ف بلداً إسلامياً كبلاد نجد خلا خلوا تاما من العاماء مدى قرون طويلة كما خلت بلاد نجد. أترى هذه الظاهرة ناتجة من أمر يرجع إلى استعداد أهل البلاد الفطرى ؟كلا ليس الأمر هو هذا، فإن تلك البلاد من أخصب البلاد الاسلامية ذكاء وتوقد أذهان. وإذن فما سبب هذه الظاهرة ؟؟ إن سببها واضح وهو أن البلاد كانت في مدى تلك القرون الطويلة تعيش عيشة الاعراب والزراع والرعاة، وما كان الخلفاء

ولا الأمراء يهبونهم شيئًا من عنايتهم وذلك لجدب بلادهم وفقرها الطبعي. وهم لم يكن لهم زعيم يجتمعون عليه فيسمو بهم إلى مرافي العز والعظمة والعمران. فلم يكن للعلم والعاماء نصير ولا طالب أو راغب، لأن الرغبة في العلوم والثقافة والطلب لهم الا تكون إلا في بلاد ذات زعامة وذات غني . الزعامة تنصر العلم والغني يسهل على العلماء الانتاج ويخلق فيهم التنافس . فلما أن أراد الله أن ينقذ هذه البلاد وأن يظهر سره فيها ورحمته الشاملة منَّ عليها بهذهالدعوة الحارة ، ومنَّ على الدعوة بذلك الناصر المظفر القوى، وخدمها بمؤازرة السياسة، فازدهرت العلوم ورغب فيهـا وكثر المؤلفون والمنتجون. فوضع التاريخ هذه البلاد أخيراً في صف البلاد التي خدمت العلوم والتأليف والثقافة، وعرف الناس هذه البلاد بالمؤلفين والعلماء . وعلى هــــذا لا نبعد ولا نخطى، إذا ما قلنا : إنه لم يمر على هذه البلاد كلما في تاريخها كله عصر هو أفضل من عصرها الأخير، أي منذأن نشأت فيها هذه الدعوة ، ونصرها السيف

لاشك في هذا كله ثم لاشك في أن أنصع مافي هذه الصفحة من تاريخها هو عهدها الحاضر. فقد نظم فيه مليكها صلاتها الخارجية وحسن شؤونها الداخلية، وقربها إلى الناس وقرب الناس إليها، ووضعها في موضع دولي تحسدها عليه دول كثيرة، وجعل لها من العلاقات بالدول العظمى مالم يكن لها في غابر تاريخها قط، وما لم يطمع أهلها فيه

البتة ، وجد كل الجد في إسعادها وراحتها وفي تثقيفها وتعليمها . أوجد فيها المستشفيات والأطباء والمدارس والعلماء، وجلب إليها من مخترعات العلم ما لا ينافي الدين والأخلاق الفاضلة ، فأوجد التلغراف والتليفون والسيارات وبعض الطيارات بقدر ما تسمح به ثروة البلاد ، وجد الجد كله في استخراج كنوز الأرض البكر وخيراتها، فأعطى شركات التعدين واستنباط البترول الامتيازات وبعث البعوث العامية إلى مختلف الجهات، وحسنت حالة البلاد فاعترفت كل الدول العظمى بها وبسيادتها ، وأوجدت لها المفوضيات في الخارج كما أوجد الخارج فيها المفوضيات، وعقدت المعاهدات التجارية الرائحة. إلى غير ذلك من الاصلاحات والتنظيمات التي هي غاية ما يتمنى المتمنون وغاية ماعكن أن يكون ، وحسن مركزها الأدبي ونالت من مودة الصدور و تعظيمها أفضلها، وأحلها المسلمون من قلوبهم محل العقيدة، وعلقوا بها آمالهم وفهموها وقدروها قدرها، ونالتمن الدعاية الخارجية المتطوعة مانفعها وماسوف ينفعها

كان ذلك كله بفضل جلالة الملك عبد العزيز وفضل سياسته وما خصه الله به من الجاذبية وشدة التأثير ، إلى ماعنده من صراحة اعترف بها كل الناس ، وقوة دين شهد بها العلماء عن علم وآمن بها الجهال عن تقليد . فليذكره المسلمون كلهم بالخير وبالدعاء المستجاب

# نتائج الحركة في الخارج

أحدثت هذه الحركة ، من يوم نشأتها إلى يومنا هذا ، في الخارج أحسن النتائج . فقد اجتهدت في إخراج المؤلفات القيمة وطبعها ولا سيما في عهد الملك عبد العزيز ، ومن هذه الكتب كتب الامامين البارعين ابن تيمية وابن القيم وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة ، وأوصلت هذه الكتب إلى أيدى الناس وفرق الكثير منها مجاناً ، فقرأها الناس فانتفعوا بها وحركت عندهم فكرة طيبة وأفهمتهم من أسرار الدين ما كانوا بجهلون ، وكرهت إليهم الأوهام السخيفة وخدمت الآراء السلفية أفضل خدمة

وفيما أعتقد أن ما يشاهد من تطور طيب واستنارة ظاهرة في عقائد المسلمين اليوم وفي آرائهم هو ناشي، عن هذه الحركة وعن مؤلفاتها الطيبة التي تنشرها الحين بعد الحين، ومن العجب أنها نفعت أعداءها أنفسهم، فالذي يكتب في الرد عليها يكتب ما يكتب وهو متاثر كل التأثر بالدعوة ومداخله من أفكارها مالا يستطيع جحده، وهذا أعجب مافي الحق، راده متأثر به أو مقتنع به في الباطن

أجل . نفعت هذه الدعوة نفعاً بارزاً ، وأحدثت في الخارج نتائج ذات قيمة وذات معنى جليل . فقد كان المسلمون في كل مكان كالنجديين قبل الدعوة يرون في الدين والعقائد آراء في منتهى الفظاعة والطرافة . تفننوا تفنناً غريباً في إحداث البدع المضحكة التي لايزال صداها يرن

في جواء العالم الإسلامي، والتي كان لها التأثير الأسوأ في إضعاف العقلية الإسلامية ووضعها في موضع وضيع جداً بين عقول العالم الحديث، والتي لايزال يعير بها الإسلام وأهله ويقال في الإسلام من أجلها الأقوال التي لاتليق بقداسته . ويكفي هنا أن تعلم أنه كان يرمي بالإلحاد والزندقة والخروج على الإسلام ومن الإسلام من قال ، ولو مجمَّجُمَّا ، ولو بشيء من الحذر والإخفاء : إن الأموات لاينفعون ولا يضرون، وإنهم لايجيبون دعوة من دعاهم وإن الله وحده هو المرغوب إليه بحق والمدعو بحق. أومن قال: إنه لبس على المسلم أن يتقبل فی عقیدته و دینه کل قول ور أی بكتب فی «الحواشی» و «التقریرات» و « الشروح » . . وإن المسلم الذي يحاول فهم القرآن وفهم سنةرسول الله كان يرمى بسوء العقيدة وبالضغينة على الإسلام وعلماء الإسلام لقد كانت العقلية الإسلامية قبل هذه الدعوة عقلية عجيبة حقاً ؛ ضيقة حقاً ، وكانت عقيدة جمهور المسلمين قبـل الدعوة عقيدة مركبة من أخلاط العقائد والخرافات تركيبًا يبعد على العقل السليم الناضج تصوره، ويعسر على الخيال الفنان البارع في صنع العقائد الطريفة أن يركبه . كانت القبور تحج من كل فج ، وكانت تذرف فوق ترابها الدموع السخينة وتراق على جوانبها دماء الهدايا والنذور من الأنعام وغير الأنعام، وكانت تنتثر حواليها الشكاوي الفازعة من أعماق القلوب الموجمة ، وكان المشايخ مشايخ الطرق يعبدون في الأرض دون الله ، وكان المسمون بالعلماء والأتقياء يسيطرون على

عقائد الجماهير سيطرة الغرام على عواطف المحبين، وكان من صنع منه الفقر أو الضلال أو انحراف المزاج أو « الهستريا » مجذوباً عشى في السبل عاريًا حافيًا يسيل لعابه على صدره الأشعر المقنع بالأقذار والأدواء: كان مثل هذا المخلوق يتخذ منه ولى من أولياء الله المقربين الذين يعلمون الغيب ويصرفون الكون وعلكون الموت والحياة أحيانًا فيحيون ويميتون، فـكان يلثم اليدين وترجى منه البركات وتطلب الدعوات وتذال بين يديه العبرات، وكانت الأعمال الاسلامية الظاهرية مضيعة ضياعاً يشبه الترك. ذهبت الحماسة الدينية من النفوس، وفقدت الغيرة على الدين، وعز الغاضب للفضيلة والخلق والأدب، فانتهكت المحرمات وأعلن الفسوق وركض فيه الصغير والكبير جهاراً بلا حذر ولا حيطة، وذهب ذاك الذي يقول للفاسق اتق الله وللجائر اعدل . . وذهب من بحمل على الطاغي الباغي سيفًا أو عصاً أو يداً مبسوطة فيها لهب من حرارة الإيمان وصرامة المؤمن. فاستبد الآقوياء بالضعفاء وملك الأغنياء الفقراء وافترس الذئب الحمل. وكان غريباً حقاً ذلك الذي يفزع إلى العدالة والانصاف إذا مامسه الظلم والجور، وأغرب منه ذلك الذي تحاول أن يرد ظالمًا عن ظلمه وجاهلا عن جهله كان هذا بعض شأن المسامين قبل هذه الدعوة المباركة فتخاذات منهم القوى الروحية والمعنوية والمادية أيضاً ، وأضمر كل إنسان منهم الحقد والضغينة لآخيه . فشعرت بذلك المسيحية والمسيحيون وشعر به الغرب، فهاجمت النصرانية الاسلام في داره، وزحف الغرب

على الشرق للغزو والانتقام، فكان ما كان مما يرسف فى أثقاله وأنكاله إلى اليوم المسامون والإسلام، وجر ماجر على الشرق من الويل والتخريب والاستعباد

11

11

كان هـذا بعض ما كان. فلما أن نشأت هذه الدعوة في تلك الشخصية القوية المؤثرة، ونصرها ذلك الحسام المظفر المخضب بالدماء القذرة، وضعت أمام المسلمين عموماً والعرب خصوصاً مثلا بارعة شائقة من الثورة على الظلم والظالمين، ومن الغضب للحق الذي لا يعرف إلا الله والذي هز العروش فتطايرت شرفاتها ، ومثلا من الشجاعة التي تعلم أن الدائرات تدور والتي عدلت ذا الخد المصعر . ووضعت لهم أيضاً مثلا بارعة في الغيرة على الدين والحماسة له والاندفاع وراء الفضيلة والأدب، ومثلا من التواضع والعدل والمساواة والديمقر اطية التي ظهر بها زعماء الدعوة وأمراؤها، ومثلامن تطهير الدين من الدجل والتخريف، ومثلا من الدين القوى الحار. فأيقظت في المسلمين العقول الناعسة و نبهت منهم الهمم ، وعرفتهم أن هنالك ديناً لله أضيع وهجر، وأن هنالك نفوساً حية قتلها الظلم والمدوان، وأن ثمت شيئًا اسمه المدالة، وأن للحاكم حداً لابد أن يقف عنده لا يتجاوزه وإلا فالحسام في يد المؤمن، وعرفتهم أن الناس أمام الله سواء لا فرق بينهم إلا بالميزات الشخصية المباحة الكل أحد، وأن الله وحده هو المعبود المرهوب المرغوب إليه: عرفت الناس هذه الحقائق السماوية العليا ولفتتهم إليها بقوة وروعة فظهرت هي في العالم ظهوراً لا يستطيع إخفاءه شيء، فأكبرها الناس وغلا كثير منهم في تقديرها ، حتى لقد ادعى بعض العاماء الفرنسيين المستشرقين أن صاحب هذه الدعوة كان نبياً . وذلك لأن هؤلاء الفالطين يرون النبي هو ذو الأثر البارز في الإصلاح والتهذيب وحمل الناس على الدين والاستقامة . وما كان صاحب هذه الدعوة سوى عالم مصلح من عاماء المسلمين المصلحين ، وما كان إلا حسنة من حسنات محمد عليه الصلاة والسلام . وقد جاء في حديث نبوى أنه قال عليه السلام « عاماء أمتى كأ نبياء بني اسرائيل » والمراد أنهم يحدثون من الإصلاح الفعلى مثل ما يحدثه الأنبياء السالفون

إذن لا نكذب إذا ماقانا إن هذه الدعوة هي أول من وضع الحجر الأول في أساس النهضة الإسلامية العربية الحديثة ، وهي أول من لفت المسلمين إلى الدين الصحيح وإلى احترام العقول والاستعانة بها في فهم دين الله ، وهي أول ثائر على الظلم والظالمين ، وهي أول من عرف الناس دين الله ، وهي أول من عرف الناس كتب الساف وحببها إليهم . ولقد كان الناس قبل ذلك يعاقبون ويكفرون من يقرؤون كتب السلف ؛ وكانت كتب ابن تيمية وابن القيم السوريين ممنوعة التداول ، وكانت كتبهما شراً عند الناس من كتب الاشتراكية المسرفة . وابن تيمية وابن القيم لو ادعى مدع بأنه لم يأت في القرون الوسطى كلها من يشبههما في الذكاء وغزارة العلم والصلاح والغيرة على الدين والفضيلة ، لما وجد من يقول له إنك ظامت الحقيقة وافتريت الكذب ، إلا أن يكون ذا ضغن على الرجلين أوجهل بهما والمضطغن والجاهل يقبسان الأشياء عقاسهما هما لا عقاس الأشياء هي والمضطغن والجاهل يقبسان الأشياء عقاسهما هما لا عقاس الأشياء هي

ويقدران للرجال شخصية من ذاتهما هما لا من ذات الرجال هم

وماكان يعلمأولئك الذين حاربوا صاحب الدعوة الأول وناصرها أنهما حينما بايع الثانى الأول على النصرة إنما تبايعا على وصع أساس النهضة الدينية الكبرى، التي قدر لكثير من العرب والمسلمين أن ينضووا نحت لوائها والتي سوف ينضوى تحت لوائها كل العرب والمسلمين في القريب الآزف إن شاء الله . . ومن ذا كان يظن أن الدولة العثمانية التي كشفت عن ساقها في حرب هذه الدعوة سوف تفني، وأن هذه الدعوة سوف يقدر لها الخلود والبقاء، وسوف تظل تنزايد وتنتشر سياسياً ودينياً حتى يتجه العالم الإسلامي إلها أكثر من اتجاهه إلى الدولة العثمانية مستقر الخلافة إذ ذاك، وأنها سوف تنازلها الخطوب والشدائد والعواصف الهوجاء أزماناً طويلة فتخرج من بينها مظفرة عزيزة الجانب. إنى أقول، وأعوذ بالله من التعصب والهوى : إنه لولا نشأة هذه الدعوة السلفية والنهضة النجدية منذ قرنين في قلب جزيرة العرب لظلت الدعوة الإسلامية الصحيحة مجهولة غير معروفة، وإنها لو عرفت وأتيح لأفذاذ من الرجال معرفتها لما قدر لها كل هذا الانتشار والقبول الذي نراه اليوم ماثلا في كل موضع

قد يحسب فريق من الناس أن هذه الفكرة الأسلامية السلفية المشهودة اليوم إنما منشؤها النهضة الأوروبية الحديثة التي رجت الأفكار والعقائد رجاً عنيفاً ، أو قد تكون هي العامل الأول في نشأتها . وهؤلاء ولا ريب غالطون كل الغلط مخطؤون الحقيقة كل

الخطأ . . ولو أنه لم يكن سوى النهضة الأوروبية الحديثة لكان الناس أوربيين مندفعين وراء نهضة أوروبا لا يعرفون غيرها ، أو مسامين على الطريقة الأولى المخرفة المبتدعة ، ولكانت الدعوة السلفية هي الحلقة المفقودة ، ولما لستطاع أن يعرفها لا المندفعون وراء نهضة أوروبا ولا المسامون على الطريقة المخرفة . وعندى أن هذه الدعوة هي المهرب لذوى الفكر السليمة النافرة من حمى الخرافات الصالب وأنها هي البرزخ بين الكفر والتخريف . وهكذ الإيمان يكون وسطاً أبداً

### المأمول

والمأمول أن هذه الدعوة سوف يزداد ذيوعها وانتشارها ، وسوف تخطو إلى الإمام سياسياً ودينياً خطوات سريعة

أما الدين فنرى أن المسلمين صائرون عن قريب أو بعيد إليها قابلون لها ولا نرى أن المسلمين سيظلون متمسكين بالخزعبلات الأثيمة الهوجاء، ولن يظلوا البتة يدعون الأموات ويرون دعاءهم ديناً يثاب عليه ولن يظلوا يأبون الرجوع إلى الله وإلى كتابه وإلى سنة رسوله

كان يحول بين الناس و بين هذه الدعوة أهوا السياسة واؤم السياسة. وكان يبعده عنها جهلهم بها و بعدها هي عنهم . أما اليوم فقد اقتر بت إليهم واقتربوا هم إليها ، وعرفوها معرفة علم و برهان ، أو أوشكوا أن يعرفوها معرفة علم و برهان ، أو أوشكوا أن يعرفوها معرفة علم و برهان . والسياسة اليوم لا تستطيع أن تحول بينها و بين الناس ولا تستطيع أن تخفيها وأن تلصق بها من النهم والأ كاذيب

ماكانت تفعله يوم أن نشأت. فالأسباباليوم غيرالا سباب، والغايات غير الغايات . ونحمد الله أن الناس، حتى السذج منهم ، صاروا يتهمون السياسة فيما تقول ، وصاروا لا يعرفون السياسة إلا أنها الفاجرة التي لا تؤتمن والكافرة التي لا تؤمن والكاذبة التي لاتصدق، وعرفوا أنها هي العدو الأ كبرللحق، وأن لها الأثر الذي لا ينكر في طمس الحقائق ونشر ضدها، وصاروا لايذهبون إلا إلى الجانب الذي تجانبه. فالدعوة الآن لا ينقصها سوى تعريفها للناس ، و بعد هذا يكتب لها الرواج والقبول الواسع في الأرض.

وأما سياسياً فمخايل الأمر تنيُّ أن مصابرها إلى الزيادة المطردة والتقدم الباهر والعناصر التي لابدمنها لسيادة الأمة ولأخذها بأطراف المجد بجرأ أن نقول إنها قد اجتمعت لهذه الدولة اجتماعاً لا نقول إنه بشكل بدركه كل أحد، وإنما نقول إنها اجتمعت اجتماعاً يرجى جداً أن يظل يتزايد وينمو حتى يصير بشكل يدركه كل أحد ويتفاءل له كل أحد بالبقاء والانساع المكفول. والأمة إذا ارتقت زعامتها وسلمت من الضعف ارتقت هي ولا بد. وزعامة هذه الدولة في غاية الرقي والنضوج . والأمة إذا ما كانت قوية الروحية والمعنوية سليمتهما احتاجت فقط إلى ربان ماهر تضع في يديه دفة السفينة فيمخر بها عباب الصموبات والأخطار إلى ماتشاء ويشاء من العلو والعظمة. ودفة السفينة اليوم في يدربان إن لم يسلم الناس أنه أمهر ربان فإنهم يسلمون أنه من أمهر • الربانين ». والشعب العربي شعب تليد السيادة وافرها

طموح إليها ذكي الفؤاد جيد الفكر سريع إلى اكتساب أسباب العزة والمجد. بل نستطيع أن نقول إنه كثير التنافس والحسد على أسباب العلو. والحسد إن ذم في كل شيء فإنه لن يذم هنا ، بل هو من أعظم دواعي الصعود في سماوات المجد . . وما كان يؤخر الشعب العربي سوى ضعف القيادة وسوى التنافس على السيادة . ثم التفرق وهذا هو البلاء الأحر وهو ميكروب الأمة العربية الخبيث وشيطانها التليدُ العنيد الفاجر . ولهذا كان القرآن عز العرب يمتن عليهم كثيراً في أن ألف الله بين قلوبهم وجمعهم على عبده ونبيه. ويشتد جدا في ذم الفرقة ووصف أدوائها . وكان التفرق يقرن بالكفر والخروج من الاسلام، وذلك لما كانله عند العرب من أخطار وويلات سهلت لأعدابهم أن ينالوا منهم مالا يستطيعون بعضه لولا الفرقة. وهذه الأسباب أسباب إضعاف العرب قد زالت وقطع الله دابرها بسيف شرعه وسيف ملك المربوحكمته، فلن يتوقع إذن لهم سوى التقدم والسيادة المرموقة وها هنا ظاهرة في العرب قد لا تكون غريبة، وإن كانت في غيرهم غريبة حقًا . ذلك أن المستقرأ أن العرب لا يسودون إلا بالدين ولا يكونون دولة قوية ناهضة إلا إذا تمسكوا بالدين، وهذا أمر مستقرأ لانختلف فيه ولا يكذب. وهذه الظاهرة يستطاع تفسيرها على ضوء الأنحاث النفسية الاجتماعية ويستطاع بسهولة معرفة سرها . وأذكر أن « ابن خلدون » ذكر هذه الظاهرة في مقدمته ولا أذكر ماذا قال في تفسيرها . أما تفسيرها عندي فهو : أن المرب جبلت على

الحرية المطلقة الموسعة جداً، الحرية التي لا تقبل قيداً ولا قانوناً ولا نظامًا ولا تذعن لشيء من ذلك ، وهذا الخلق راجع إلى طبيعة بلادهم وعيشتهم البسيطة وقلة أموالهم وشئونهم في الحياة. فهم لبمدهم عن الاذعان للقو انين والقيود، والدنيا كلها قيود وقو انين، لا يجتمعون، إذ الاجتماع قيد شديد ، ولا يرضون لزعيم زعامة ولا لسيد سيادة ولا يبغون بحياة الحرية بأوسع معانيها بديلا. فلا جرم أن يتنازعوا السيادة التي تكفل لهم ذلك الأمر المحبوب لدى أنفسهم الذي جبلوا عليه وأعنى به الحرية المطلقة المتصرفة في القريب وفي البعيد وفي كل شيء في الوجود . واذا ما تجاذبوا حبل السيادة وأبي كل واحد منهم أن يضعه في يد خصمه أو نده، فلا جرم أن يقضوا حياتهم القصيرة كلها في الحروب والنضال، ولا جرم أن يضعفوا كلهم وأن يشغلوا عن أسباب النهوض والزعامة ، فلا بد أن يكونوا غير قادرين على دفع عدوان المعتدى ورجع حملات الغازي الطامع مكسورة مدحورة. بل لابد أن يفتحوا له الأبواب وأن يدعوه ويقدموا له البلاد هدية وذلك للنكاية بأبناء وطنهم وأبناء أعمامهم الخصوم، أو استعانة بهم على الأقربين المنافسين ، فيغزوهم الطامع إذكان فيهم مطمع ويسعى في إضعافهم وتقلم أظفارهم إن كان يخشى منهم بأساً ويهملهم إهمالا باتاً ، إن لم يكن هذا ولا ذاك ، إن لم يكن خوف ولا طمع. فيحوز السيادة من يحوزها ويجمع أشتات المجد من يجمعها ، وهم سادرون في هذه الحالة المنكرة الألمية . فتي يسودون ومني يكونون أمة ودولة؟!

أما إذا قبلوا الإعان وأشرقت شمسه في قلوبهم الصحراوية بساطة وسذاجة، وأذا بت منها تلك النعرات الأثيمة، وطهرتها من تلك الأمراض العنيفة، وعرفتهم أن السيادة ليست ملكا لأحد منهم لا لفلان ولا لفلان ولا لأحد من أهل الأرض وإنما هي لله رب العالمين ثم لدينه وللمؤمنين به اجمعين ، وأن المؤمنين بدينه تعالى سواسية ، لا فضل لأحد على أحد إلا بقدر صلاحه وطاعته لربه وسمو أخلاقه على المعايبوالنقيصات. وأما إذا علموا أن السيادة الحقة لا توجدإلا في السماء عند رب العالمين ادخرها لمن أطاعه وسما إليه بنفسه عن أمراض الأرضوأهواء الأرض وأدواء أهلها . وأما إذا راضهم الإيمان القوى فعامهم النظام وعامهم الاجتماع وأسباب التعاون والتعاضد والإذعان لزعيم الوحدة والجماعة : أما إذا ماكانوا كذلك فلماذا لا يكونون أمة منظمة ذات سيادة وسلطان مهيب ، وه كرما، شجمان مقاديم صرحاء أولو أنوف حمية ، وأولو أعنة في الخيرات سهلة ، وهم أذكياء فطنا، يحذقون سياسة الدولة وقيادة الجيوش !!؟ إنهم إذا كانوا كذلك فلابد منسيادتهم ولا بدمن علوه على المعتدين

والعرب إذا آمنوا بالدين أخلصوا له وقبلوه بقوة فائقة وحرارة وصرامة . ولهذا أسباب نفسية ظاهرة . هي أن العرب كما قلنا يعشقون الحرية والعزة عشق هيام ، والدين مبناه على الحرية والعزة ، فالناس عند الله سواء فهم أحرار كلهم وهم أعزة ، يكف اليد الظالمة من أن تمتد إلى أحد بسوء أو أذاة ، وإلا فالنار وراءها وغضب المؤمنين قبل ذلك . فلماذا

لا يخلصون للدين و لماذا لايفنون به ويقبلون إليه إقبال العائذ المستغيث؟! ولقد وصل بي التفكير إلى هذه النتيجة وهي :

إجمع بين العرب والدين الخالص القوى الملامس للعواطف والقلوب، ثم ارم بهم ما أردت فإنك لن تخيب، وادفع بهم ما رهبت فإنك لن تندم، ثم اصعد بهم إلى أسمى ما تراه وما لا تراه من المجد وخيال المجد فإنك بالغ ذلك لا لا غباً ولا مقصراً

وإلى هذه النتيجة أيضا:

إن العرب لا يسودون بغير الدين، ولا يجتمعون إلا على الدين ولا يخضعون خضوعًا تامًا إلا لسلطان مزج بالدين مزجًا تامًا

### لها. وعليها

الحكومة السعودية تضع يديها اليوم على أو تار قلوب المسلمين فى أنحاء المعمورة، و تتبوأ من أنفسهم وعقائدهم متبوأ لا يظفر به غيرها . ذلك أنها هي التي تضع يديها على المقدسات الإسلامية محط فخر المسلمين ومطلع شمس دينهم . فتحت يديها تلك البلاد التي بزغ منها نور الإسلام وسرى في الخافقين مسرى الأثير، والتي نبغ بين صخورها المنقذ الأكبر عليه الصلاة والسلام، والخلفاء الفاتحون الذين بيضوا وجه التاريخ بعد أن سوده البشر، وتحت يديها تلك البلاد التي ترعرع فوق حصبائها أو لئك الأبطال الذين وقفوا من تاريخ البشر ومصاير البشر موقف المسيطر المسطر حيناً من الدهر، وتحت يديها قبلة المسلمين كافة ومشاعر حاجهم المسطر حيناً من الدهر، وتحت يديها قبلة المسلمين كافة ومشاعر حاجهم

ركن الإسلام الأكبر، وتلك البقعة المقدسة التي يفرض على جمهور كبير من سائر المسلمين أن يجتمعوا فيها كل عام متشابهي الزي والمظهر والغاية والحاجة ثم هي بعدذلك الدولة الوحيدة التي تحكم القرآن وتحكم بالقرآن في كل ما يتناول الفرد والجماعة ، وهي الدولة التي تنفي عن الإسلام البدع والخرافات والجهالات الفاضحة ، وترى الناس صور أصحيحة بويئة من صور الإسلام قبل تلويثه بما نراه اليوم ، وا أسفاه ، بارزاً في أعمال المسلمين بلا استثناء . وهي بعد ما تقدم الدولة العربية الفتية ذات الاستقلال التام المطلق ، فلا يوجد لا جنبي فيها سلطة ما ، ولا يوجد فيها أجنبي أيضاً ، بل لا يوجد إنسان واحد غير مسلم فيها ما خلا القناصل في جدة

فهى إذنالدولة التي تحتل المركز الممتاز بين المسلمين ، والتي ينظر إليها المسلمون النظرة الخاصة ، والتي لها من الحقوق في أعناق المسلمين ماليس لغيرها ، وعليها من الحقوق للمسلمين ماليس على سواها لأجل الأمور التي امتازت بها

أما حقوقها هي على المسلمين فهي:

أولا \_ يجب أن يتخذوها لهم الأستاذ الروحى الأعلى ، والمرشد الديني العام . يضعون بين يديها الزعامة الدينية الكبرى ويسألونها رأيها فيما اختلفوا فيه من أمور دينهم وروحانيته ويرجمون إليها فيه . وذلك للاعتبارات الآنفة الذكر التي امتازت بها لوضعها الطبعى وموضعها الأدبى . وليس معنى هذا أن يقلدوها التقليد المطلق الأعمى

وأن يقتلوا تفكيرهم وعقولهم بين يديها .كلا . لست أعني هذا ، وهي نفسها لاترضى هذا الوضع وتراه مخالفاً لروح الإسلام وما أطبق عليه المسلمون، فلا كهنوت في الإسلام. وإنما أعني أن يسترشدوها فيما اختلفوا فيه وأن يستمينوا برأيها كما يكون التلميذ مع الأستاذ والطالب أمام معلمه ، فإن المرجو المفروض فيها أن تكون ذات الرأي الصائب والحكم النزيه ، وذلك لسلامة طبائع أهلها وبعده عن الفتن ومظاهر الفوضي والإباحية الدينية التي لاتأمن العثار والزلل. وعلى هذا المعني يجب، أو يستحسن جداً ، أن يبعث المسلمون بطوائف من أبنائهم الذين يرغبون في تعليمهم العلوم الدينية والأدبيـة، ليتلقوا ماءكن تلقيه هناك ، وليكتسبوا حظاً كبيراً من أخلاقهم وعاداتهم التي هي ولا شك أقرب الأخلاق والعادات إلى الفطرة الصافية والمادات الإسلامية الأولى ، وذلك لأسباب ذات عدد لبست خفية. ولا ريب أن في هذا فو الدكثيرة خاصة وعامة: فو الد لا ولئك المبعوثين ترجع إلى أنفسهم وإلى أخلاقهم وأوطانهم، وفوائد للحجاز وحكومته وللإسلام نفسه . وقد آن الأوان الذي يجب على المسلمين فيه أن يتعارفوا وأن يهجروا التهاجر ويجتنبوا التجافي

والأمل أن يحدث في الحجاز نهضة عامية مباركة يستفيد منها قاصدوه، وقد بدت بوادر النهضة في الأفق بشكل يؤكد ذلك الأمل ويصيره أمل عالم لا أمل شاعر . وقد أنشى، في مكة المكرمة أخيراً مدرسة دار الحديث . وظنى الخاص بهذه المدرسة أن تكون ذات

أثر سوف يذكر ، وأن تكون ذات نتائج طيبة . فإني أحسب المدرسة قد وضمت على أساس متين قوى يكفل لها الانتشار والبقاء والانتاج. والعوامل التي تعمل حواليها والتي تعمل فيها نفسها عوامل تحمل على لتفاؤل المؤسس على الواقع . . فإن مديرها وصاحب الفكرة في إنشائها طبع على خلقين أنا أول من يحسده عليهما وأول من يعدهما عنوان النجاح في هذه الدنيا. هذان الخلقان هما الصلاح ونقاء الباطن من الخبث والأدواء الأخر التي ابتلي بها الرجال من قديم الزمان . وهذان الخلقان لو عملا في قلب أغلق على الشر لنجحا في عملهما نجاحاً مذكوراً . وداء لرجال الوحيد قديماً وحديثاً هو فقدانهم هذين الخلقين . فإن قلبًا محمل الخبث والحقد لا ترجى منه ولا من حامله خير وإن وهب من الذكاء والثقافة غاية ما يطمح إليه الخيال الطموح. والحقد إذا جاور أخلاق الخير قلبها أخلاق شر وصنعها مصانع شر . فالذكاء والعلم والدهاء: هذه الأمور الثلاثة إذاكانت في قلب خبيث كانت عونًا لهذا القلب الخبيث على الاجرام المثقف الذكي. وشر الإجرام هو الاجرام الذكي المثقف. وإجرام واحد ذكي مثقف في استطاعته أن يعمل من الفساد مالا يستطيع أن يعمله المجرمون كلهم. ولهذا فانني لا أخاف على هذه المدرسة وغيرها من مظاهر الإصلاح والرقى إلا من الاجرام المثقف أو نصف المثقف أو الاجرام الذي يحمل ألسنة المثقفين المجرمين. ولو أن الأشياء تؤخذ بنتانجها لكان

القلب المتعلم الذي يحمل الحقد والخبث أولى بالإعدام و بقطع الاطراف من الجاهل المرتكب جريمة القتل والارهاب . . ومن ثم فان أفضل وسيلة تكون لحفظ هذه المدرسة وحفظ نموها هي اتقاءهؤلاء الشياطين الذين يحملون قلوباً تحمل الغيرة والحقد وينطقون بألسنة الأنبياء والملائكة . وعلى الذين يعجبهم نهوض هذه البلاد المقدسة أن يكونوا لهذه المدرسة ولغيرها من أسباب الإصلاح حي وغنى

ثانياً \_ يجب أن يعتبر المسلمون هذه الدولة وبلادها وطنهم العام المقدس لايرضون بأن يصيبها حيف ما أو أذى ما يقومون في وجه كل من اراد بها سوءاً كدأبهم لو حصل شيء مثل ذلك لوطنهم الواقعي ويثورون في وجه كل من قدح فيها أو قدح في حكومتها إذا كان المراد من القدح التشفي والغرض الشخصي أو أي غرض ما لم يكن حسناً ولم يكن الغرض منه النصيحة والارشاد، ويدفعون عنها أكثر من دفع اليهودي عن بيت المقدس والمسيحي عن كنيسة روما العليا . فاذا ما أصاب هذه الدولة أو الأمة عدوان ما أو ضيق أو أذى بلسان أو قلم أحس كل مسلم أن ذلك العدوان أو الضيق أو الأذى قدأصاب وطنه المقدس وأصاب دينه وأصاب شرف آبائه وقدسهم الموروث وطنه المقدس وأصاب دينه وأصاب شرف آبائه وقدسهم الموروث حقاً . ولبس هو من الذين يغاوون على قدس الاسلام وعلى شرف الآباء الذهبين الأولين

ثالثًا \_ يجب أنَّ يكون كل مسلم رسول دعاية متطوعًا لهذه الدولة

وللاقبال عليها ، فيدعو إلى الحيج وإلى زيارة تلك الآثار المقدسة والمعالم الطاهرة وإلى التطواف في أرجاء المملكة، ويجب أن يكون الغرض من ذلك إنماشها وزيادة ثروتها وتحسين حالة أهليها الاقتصادية ، ويدعو أولئك الذين يتدفقون على مدن أوروبا وعطرونها بالثروات الطائلة بلاحساب ولاشح إلى زيارة هذه البلاد ذات التاريخ القديم البارع، ويعرف أولئك الكرماء على أوروبا أنه لوكان يباح للأوربيين زيارة مكة والمدينة وسائر الآثار هنالك لتدفقوا إليها من كل فجاج أوروبا، ويعرفهم أنه من المخزى لهم عند قومهم وعندالا وربيين الذين يتقون غضبهم وانتقاده أن يحج الواحد منهم إلى إحدى المدن الأوروبية عشرات المرات ويهلك فيهاألوف الجنيمات بسخاء وإسراف، ثم يموت قبل أن يرى الحجاز مرة واحدة في عمره الطويل العريض بلادآبائه وأجداده ومستقر رفاتهم ، إذ قديكون أصله راجعاً إلى تلك البلاد من أولئك العرب الذين وزعتهم الفتوح على الآفاق القاصية والدانية. وهذا الأمر من أيسر الأمور على المسلمين وأعودها بالفائدة على الحجاز وأهاه، به تتنفس حالة البلاد ويستفيد الحجازيون من ذلك فوائد أدبية وثقافية ، كما يستفيد مثل ذلك الحجاج أنفسهم ثم يرجعون إلى قومهم بتلك الفوائد الطيبة. وأنا زعيم بأن الذين يقصدون الحجاز وغيره من بلادالمرب، تامة الاستقلال والحرية، ممثلة الإسلام الصحيح، ذات الأخلاق العربية المطبوعة على الشمم والإبا، والسذاجة الحلوة ، يجدون من الفوائد الأدبية والنفسية والخلقية ويتمتعون بمناظر الطبيمة الصحراوية مالابجده أولئك الذبن يقصدون باريس أو براين أو غيرهما من مدن أوروبا ذوات المناظر الخلابة الكاذبة، ولن يفوتهم من ذلك غير الاباحية المسرفة

رابعًا \_ يجب أن يقوم الأغنياء منهم باستثمار أموالهم هنالك فيؤلفوا الشركات الصناعية والتمدينيةوالميكانيكية ونحو ذلك، فيربحوا هم بزيادة أموالهم ويربح أهل البلاد برواج حركتهم الافتصادية وتعمر تلك البلاد المقدسة وتصبح قوية مرهوبة ذات جانب مرعى مهيب، فإن الأمم بالمال والثروات. والحكومة هنالك تود أن يقوم المسلمون بتلك المشروعات وهي تمنحهم ولا شك التسهيلات المريحة. ومعلوم أن اهل البلاد لايستطيعون القيام بهذه المشروعات لرقة الحال ، فلا مندوحة عن منح الامتيازات من يقدرون على الاستثمار والعمل. فيجب على أغنيا. المسلمين ألا يدعوا للأجانب فرصة واحدة ينالون بها امتيازاً واحداً من امتيازات تلك البلاد العذراء . ومن الهوان والخسران المسامين أن يتقدم الأغنياء من أميركا وأوروبا لاستغلال مرافق البلاد العربية في حتن أن أموال المسلمين من العرب وغير العرب مكدسة في البنوك لا يعرفون ماذا يعملون بها ولا أنن يضعونها. وأنا واثق أنه لو قامت شركة زراءية حديثة وجلبت الآلات الزراعية لاستنباط الماء ولشق الأرض وزراعتها لر محتربحاً جزيلا، فإن البلاد صالحة للزراعة لا ينقصها سوى الأيدى العاملة والرؤوس المدبرة العاقلة، والأرض غنية بالمياه المذبة التي لاتغيض. والناس في سائر البلاد يعنون بالأرض التي لا تصلح للزراعة فيصلحونها ويصرفون الأموال الكثيرة لإصلاحها ثم يزرعونها لا يدعون منها شيئًا. فذنب كبير أن تترك بلاد العرب مادة الإسلام وداره المنيعة مهملة مهجورة وهي لاتكلف سوى زرعها وسقيها بمائها المخزون في أحشائها

وقد جاء في الحديث النبوى الصحيح أنه قال : يأتى زمان تعود فيه بلاد العرب مروجاً خضراء ، وحدائق غنا. . ونحن منتظرون تحقق ذلك إن شاء الله في عهد هذه الحكومة الناهضة

هذه الأمورهي أقل ما يمكن أن يقوم به المسامون نحو هذه الحكومة و بلادها. وهي أمورهينة نافعة نفعاً جزيلا. ويمكن جمع هذه الأمور في عبارة واحدة ، هي : يجب على كل مسلم أن يعتبر تلك البلاد وطنه المقدس. وطن روحه. وطن دينه. وطن آبائه. وطن شرفه التالد والطريف ، فيسمى جهده فيما ينفعها وما يرقيها ، ويسمى جهده في دفع كل ضرر يمكن أن يمسها أو يمس حكومتها. ومن لا يصنع ذلك فليس في الواقع من الإسلام في شيء

وأماما بجب عليها هي فهو :

أولا: يجب عليها أن تسمى طاقتها لتعريف المسامين العقائد الإسلامية الصحيحة قبل أن يطرأ عليها ما هو معلوم من الخرافات والبدع، وذلك بإلقاء الدروس العامة بين و فود الحجاج والزوار كل عام وبوضع الكتب القيمة في ذلك وكتابة المقالات و تفهيم ذلك من يفدون لطاب العلم في الحرمين من أبناء المسامين. فان المسامين في حاجة ملجئة إلى ذلك، ولا نعلم من هو أحق بالقيام به من هذه الدولة لأسباب:

أولها بعد علمائها ورجالها عن البدع التي حملت على الاسلام حملا غير جميل، ثم بعده عن تلك الأمور التي تفسد الفطرة والطبيعة السليمة وذلك لمركز البلاد وصرامة الحكومة . وفي الحق أن المسلمين في حاجة إلى تعريفهم دينهم قبل أن يعبث به الجهل والهوى . وها نحن نرى الفرق الزائفة من المنتسبين للاسلام كالقاديانية والبهائية لا يفترون عن الدعاية الواسعة المنظمة إلى مذهبهم الجديد البعيد عن الاسلام . وهاهم دعاة النصرانية بل ودعاة الإلحاد ينشرون الدعايات المنظمة الواسعة إلى ما ينتحلون . فلماذا لا يكون مثل ذلك أو أحسن منه لبيان الاسلام على السلام؟ ولماذا لا تقوم بهذه الدعاية أحرص الحكومات الاسلامية على الاسلام ؟ ولماذا لا تصدر الدعاية من مصدر الاسلام الأول؟

الدين الصحيح لابدله من دعاية ولا بدلهذه الدعاية من مركز، ولبس ما يصلح أن يكون مركزاً لها مثل مصدر الإسلام الأول ثانياً: محمد علما أن تسعى قدر ما تستطيع له فع كا حيف د اد

ثانياً: يجب عليها أن تسعى قدر ما تستطيع لرفع كل حيف يراد إنزاله بالمسلمين أو بالإسلام نفسه وتحتج على ذلك بالشدة و تبذل نفو ذها الأدبى في سبيل ذلك ، حتى يشعر العالم أن الاسلام رابطة شاملة فوق الجنسيات كلها وفوق الحزييات وفوق الأهوا، والأغراض والمصالح الخاصة ، وحتى يشعر العالم أن المسلمين يد واحدة وجماعة واحدة لاتفصلها الحواجز والمسافات ، ولا تقطع ما ينها ضربات القضاء الأليمة ثالثاً : يجب عليها أن تبذل طاقتها في إثبات راحة الوافدين عليها وإسعادهم و توفير مرافق راحتهم في الإقامة والترحال ، فتجد في إيجاد

المياه الصحية العذبة وفى إيجاد المستشفيات ودور الإسعافات وإيجاد الأطباء وفى المحافظة على أرواح الوافدين وأموالهم وإزالة كلمايسوق لهم التعب والقلق

رابعاً: عليها أن تستمين بذوى الخبرة والمعرفة من المسلمين في إصلاح البلاد وعمرانها ، وذلك في شؤونها كلها من إدارية وسياسية وأدبية وثقافية ونحو ذلك . ولا تقدم على المسلمين أحداً

هذه هي الأمور التي تجب عليها باعتبار وضعها الواقعي من الاسلام والمسلمين. ومن الحق أن نقول إنها هي لم تقصر في القيام بهذه الحقوق أو بأكثرها ، فقد طبعتالكتب الإصلاحية وفرقتها مجانًا ، وأمرت بإلقاء الدروس في الحرم المكي أيام الحج، وسهلت السبل أمام من أراد استغلال أمواله في بلادها أعظم تسهيل، واستعانت بذوي الخبرة والممرفة بن ذوى الأقلام والادارة والسياسة وفنون الاصلاح على قدر حاجتها . وهي بهذا تحقق الوحدة الاسلامية أفضل تحقيق وتقيم المثل الأعلى الإسلامي القائل: إن الاسلام وطن عام، بل رحم عامة لكل من يدين الاسلام ويولى وجهه شطر مطلع الإسلام ومطلع نبي الإسلام في صلاته لربه في اليوم مرات. ولا ريب أن نظرة الحكومة المربية إلى المسلمين ، هذه النظرة العاطفة الحكيمة ، سوف تعيد ذلك المعنى الإسلامي الجليل القاضي بأن المسلم للمسلم كالبنيان يمسك بعضه بعضاً ، وأن المسلمين كالجسد الواحد إذا مرض منهعضو ألمت له سائر الأعضاء

## اعتبار

في نشوء هذه الدعوة، ثم صيرورتها دولة ، وفي سرعة انتشارها وانتشار سلطانها، وفي اكتساحها كل ماقاومها ووقف في سبيلها، وفي صمود رجالها وصبرهم على الضراء والبلاء واعتساف القريب والبعيد في سبيل إتمامها وإعلائها ووضعها في الموضع اللائق بها ، ثم في بلوغهم كل ما أملوا وانتصارهم الانتصار الحاسم، ثم في خلود ذكراهم و بقاء صبتهم ينتشر ويتسع وفي رنين أسمائهم في جوانب المعمورة وعلى صفحات التاريخ بلا انقطاع ولا فتور ، ثم في اقتداء اللاحقين بهم وتوارد أهل الفضل على النهج منهجهم في الأصلاح، ثم في بقاء ذريتهم في صدر المتزعمين المصلحين وفي جبين الدهر غرة ونوراً: في هذه الأموركلها عبرة للمعتبرين وذكرى للذاكرين. في ذلك كله ما ينادي كل وقت: أيها المتجافون عن الدين! انظروا إلى العرب في بلادهم وانظروا ماذا فعل مهم الدين . حل في قلوبهم فأخرج منها كل شيء سوى الله وسوى الدار الآخرة دار الجزاء الأوفى ، ففسل من صدورهم الجبن فدوخوا الظالمين المفسدين ، والغل فأصبحوا إخواناً متوادين ، والظلم فرجعوا موازين عادلين، والجهل فمادوا فقهاء عالمين، والفرقة فأصبحوا أغزة مرهو بين. أيها المتجافون عن الدين الراغبون في العزة والكرامة! انظروا كيف خاق الدين من الصحراء مدنية ، ومن البداوة أمة منظمة ، ومن الفرقة جماعة ، ومن الخوف أمناً ، ومن الذل عزاً . وانظر واكيف أنبت

الدين الحكمة بين الصخور، والنبوغ بين الطلح والغضا، والعدل بين الخيام والآكام . أيها المتجافون عن الدين ! إن في الدين قوة لا تغلب : فيه جيش لمن فقد الجيش، وفيه سلطان لمن رام السلطان، وعز لمن أعوزه المز. فيه قوة لاتقاومها المادة ولا سلطانها. ثمينادي: أيها الجبناءالقابلون الضيم والخسف خوف بطش المقادير! انظروا كيف هرب الموت ممن طلبه، وكيف عاش من عاش في جفن الردى عزيزاً مرهوباً. إن الموت العاجل لمنهابه، والحياة الطويلة الرضية لمن زهد فيها، وإن للجبان الذل والهوان ثم الموت والنسيان، وإن للشجاع المزة والمظمة ثم الخلود والخلود في الأرض وفي السماء. إن الخطر كالرجل اللئم يقع على من خشيه وأكبره، ويفر ممن احتقره وأصغره، وإن المز والحياة كالرجل العزيز الكريم لا يظفر به إلا العزيز الكريم .. أمها الجبناء! لوكنت جبانًا لعشت كما عشتم ذليلا ثم مت كما متم غير محمو د ولا مفقود ، ولو كنتم شجمانًا مثلي لعشتم كرامًا أعزاء مثلي ثم ملكتم الموت تصبونه على من شئتم والحياة تهبونها من شئتم . واكن آه ! لولا الجبن لما كان هنالك غالب ومغلوب ولا عزيز وذليل ، ولما اقترن المدح بالشجاعة

ثم ينادى: أيها المبتدعون الدائنون بالخرافة! دعوها فما لهمامن سلطان ولا دوام، وماهى إلا أن تصادم الحق والعقل فيدمغها ويدمغ أصحابها فاذا هى زاهقة وإذا أصحابها مقهورون وإذا الغلب والعز للعقل والهدى . . أيها المخرفون! إن الخرافة غضب الله يلقيه الأحيان في قلوب صدت عن هداه عقاباً لها على صدودها وجفائها

انظروا كيف صنع الدين السليم من التخريف والجهالة بمن تمسك به . أراه به الأمثال العليا الشيقة فأحبه وغلا في حبه فنسى كل شيء في سبيل نشره وإعلائه واستسهل الموت وما هو أشد منه لذلك . وما استطاع شيء لا الموت ولا غيره أن يقف في وجهه وأن يرده عما أراد . ذلل له الأبيات فصمد به إلى ما فوق الماديات وبلغ به سدرة المنتهى فنظر إليه الناظرون من على نظرة الدهشة والحسد . ووضعهم من تاريخ البشر في رأس الصفحة

إن في أطوار هذه الدعوم العجيبة وفي سير انتقالها لعبرة بالغة لمن يريدون الإصلاح، وعظة فصيحة لقوم يتهيبون الجهر بالحق والصواب خيفة الغوغاء والدهماء، وسيراً وراء إرضاء السلطة الغاشمة أو طمعاً في تقديس الجاهلين المخدوعين. ثم فيها عبرة ناطقة لقوم يتجافون عن الدين ناسين أنه لا يجمع الجماهير المفرقة ولا يخلق الهمم التواقة إلى الكال مثل الدين والإيمان بالله إيماناً شجاعاً فطرياً

ولو أن المسلمين كانوا مؤمنين إعان هؤلاء لما استطاع الغريب الغاشم أن ينال منهم بعض مانال اليوم ، ولما رضوا بالهوان هذا الرضا ، أورقدوا تحته هذا الرقود الطويل البغيض

أين من يعقل المواعظ ومن تفيده الحوادث الجسيمة . إنه لم يكن لقلب جزيرة العرب يوماً ما شأن يذكر في أطوار تاريخها كله ، وما ذكرت إلا بحسن خيولها وكثرة شعرائها وجودة شعرهم وخصب خيالهم ثم بشجاعة رجالها المنفقة في نهب روح القريب والصديق

وإثارة القلاقل. هذا هو كل ماكان قبل في الجزيرة. فلما أن عرفت الدين الصحيح أحبته الحب الخالص الصحيح وعلا بها إلى حيث ترمقها النواظر من فوق. إنه ما أسعد الانسانية الإسعاد الصحيح مثل الدين ذي الآثار الحقة. فليطلب السعادة فيه من فقدها ، وليطلب المثل العليا الكاملة محبوها وعاشقوها في الايمان الشجاع الصحيح

## الدعوة في كلمات

نوجز هذه الدعوة في كلات رغبة في بيانها:

العبادة صورها ومعانيها ألفاظها ومغازيها كلذلك لله ربالعالمين، ليس لمخلوق لا نبى ولا ملك منها شيء. ومن فعل ذلك فقد تعدى حدود الله وحدود عقله

للأنبياء والملائكة والأولياء والعبادكلهم أقدار ودرجات لا يجوز إنزالهم عنها ولا رفعهم فوقها . ومن فعل ذلك فقدأغضب الله إذ أعطى خلقه حقه وأغضب عباده الصالحين أنفسهم إذ وضعهم في مواضع لم يضعهم الله بها

الأنبياء يطاعون ويعظمون ويتبعون. والله يعبد ويدعى ويخاف ويرجع إليه الأمركله

المسلم لا يخاف ولا يرجو إلا الله ولا يخضع ولا يذل إلا له وحده

الإسلام عبارة عن شيئين اثنين :كتاب الله الذي هو القرآن ،

وسنة نبيه التي هي الأحاديث المحبحة. ومالم يكن أحد هذين الأمرين فليس إسلاماً وليس من الإسلام في شيء

الإسلام هو الدستور العام الشامل للمسلمين كافة فيما يتناول الفرد والجماعة . لا يجوز فيه زيادة ولا نقصان ولا تحوير ولا تغيير

حق لكل مسلم أن يتدبر كتاب الله وأن يحاول فهمه على قدر طاقته واستعداده، وليس مفروضاً عليه أن يتقبل كل الآراء التي تقال في تفسير القرآن إن لم يكن ثم دليل شرعى يعين ذلك التفسير

إجماع المسلمين ولا سيما الصحابة حجة شرعية يجب احترامها المسلم لا يكون مسلماً إلا إذا جمع ثلاثة أمور: إذا اعترف به في قلبه، ودعا إليه بلسانه، وعمل ما أمر به بكل جسمه وأعضائه. والوطني حقاً هو من اعترف بمصلحة وطنه في قلبه، ونوه بها في لسانه، وعمل لتحقيقها بكل جسمه. والرجل الذي لا يجمع هذه الأمور الثلاثة زائف الوطنية، كا أن المسلم الذي لا يجمع هذه الأمور الثلاثة زائف الإسلام أو هو المسلم الزائف. وهما بين المسلمين والوطنيين كالورقة المالية المزيفة بين المسلم الزائف. وهما بين المسلمين والوطنيين كالورقة المالية المزيفة بين الأوراق المالية المزيفة بين المسلم الرائف المالية المربعة المناسمات الأوراق المالية المربعة المسلم الرائف المسلم المسلم المسلم المسلم الرائف المسلم الم

الاسلام وطن عام لكل من آمن بالله ورسوله. والأوطان الواقمية للمسلمين هي أوطان خاصة ثانوية . وكل وطن جمهور أهله مسلمون هو وطن لكل مسلم في الأرض

الإسلام قومية كبرى تتألف عليها قلوب المسامين وأهواؤهم وعواطفهم

المسلمون جسد واحد إذا ألم منه عضو ألمت له سائر الأعضاء المسلم لا يكون جباناً ولا ذليلا ، ولا يكون مواليا لخصوم الأمة والوطن أو الدين وإلا فهو الخائن ، والخائن لا يكون مسلماً حتى يكون المسلم خائناً . للمسلمين كلهم وللعرب كلهم وطنان خاص وعام وأدنى وأعلى ومادى وروحى : أما الأوطان الخاصة المادية فهي الأوطان الواقعية لأهل الإسلام . وأما الوطن المام الأعلى فهو الوطن الذى اشرق منه نور الاسلام ورسول الاسلام وجنود الاسلام . والذى نرل فيها جبريل ومعه القرآن كتاب الله إلى محمد عبدالله و نبيه . وهذه الأوطان هي أوطان أجسام المسلمين . وأما ذلك الوطن العام فهو وطن أرواحهم وعقائده وعواطفهم بل وآبائهم . . وأنت إذا حننت إلى وطن جسدك واشتقت إلى مولده حننت أنا إلى وطن روحى ودينى ومولدها فكنت أنت ماذياً وكنت أنا روحانياً ، فكنت أنا أرشد منك في الحنين وفي الشوق

المسلمون عندالله سواء لا فضل لأحد على أحد ولا أحد أقرب إلى الله من أحد إلا بالتقوى والأعمال الصالحة التي هي حق مشاع بين عباد الله كلهم .

الاسلام ليس فيه وساطات بين الله وعبيده ، كالوساطات التي تركون بين الحلق مثل ما بين الملك ورعيته ، بل المسلم يدعو الله ويرفع إليه حاجته كفاحاً بلا وسيط ، فالوساطات لا تجوز إلا عند من يظامون في أحكامهم أو يجهلون أو يخافون ويرجون . أما الحاكم ، العالم بكل شيء ، العادل في حالاته كلما ، الذي لا يخاف أحداً ولا يرجو أحداً

ولا يحتجب عن أحد فما معنى الوساطة عنده. . ؟! لا أنا ولا أنت ولا أحد من العقلاء يتخذ عند مثل هذا وساطة

لبس هنالك أحد من الناس معصوم من الخطأ ما خلا الأنبياء والمرسلين، ولبس على مسلم أن يقلد فى دينه إنسانًا بعينه تقليدًا أعمى لا تفكير ولا اختيار معه، بل لا يكون المسلم تاركا اختياره إلا عند حكم الله وحكم رسوله

المؤمنون وإن تباعدت أوطانهم واختلفت لغاتهم إخوان ، تربط مايينهم رابطة هي فوق رابطة النسبورابطة الوطن وفوق كل رابطة وهـذه الرابطة هي رابطة العقيدة والروح والدين والإيمان . فإذا ما عطفت على من يجتمع معك في وطن أو نسب كان ذلك الذي يعطف على من بجتمع معه في الروح والعقيدة والإيمان أصدق منك عطفاً وأرشد منك عطفاً

المسلم يجب أن يكون رجلا تام الرجولة ، ميالا إلى الجد ، عزوفًا عن اللهو والخلاعة وما ينتقص الرجل الكامل ، لايسرف في اللهو والترف واللعب والعيشة الماجنة

على كل مسلم فى الأرض أن يؤمن إيماناً صادقاً قوياً بأن له حقاً مضاعاً مغتصباً لا بد من المطالبة به والسعى وراءه مادام الإسلام غير مرفوع الرأس فى العالمين ، وما دام بلد إسلامى تحت نير العدو الغاصب ونحت راية ليست راية اسلامية

على كل مسلم أن يؤمن ظاهراً وباطناً بأنه لا أحد من الناس أجدر

منه فى شىء، وأن الله اختاره من شعب اختاره لأن يكون الوصى على العالم، القائد الروحى له . . فلا بد من السعى وراء هذه الوصاية ولا بد من بلوغها متى ما امتلأت نفوس المؤمنين بها

المسلم لاييئس من بلوغ الفرض الأقصى مادام جاداً فى الطلب، جاداً فى الجهاد والكفاح. بل يعلم بأن العالم فى يدى الله يقلبه كيف يشاء، ويعلم أن الله ناصر حزبه وجنده، و إن كانوا قلة، على من خالف أمره وظلم و بغى، وإن كان العالم كله.

على كل مسلم أن يجعل سلف المسلمين كأبي بكر وعمر وخالد ابن الوليد وعمرو بن العاص وغير هؤلاً : على كل مسلم أن يجعل هؤلاء أئمته إذا ثم فى جهاد أو دفاع أومغامرة فى أمر عظيم جسيم ، وأن يراهم المثل الأعلى الذي يحتذى ويقتدى به

على كل مسلم أن يجتهد في ألا يعامل إلا المسلمين، ولا يقدم على المسلم غيره البتة في معاملة أو تجارة أو ما فيه نفع مادى أو أدبى

وإجمالا يجب على كل مسلم أن يجمل القرآن وسيرة أبطال الإسلام نصب عينيه فى كل ما يحاول القيام به وما يحاول أداءه من معاملات ودفاع وجهاد وفى أعماله الخاصة والعامة الظاهرة والباطنة. ثم عليه أن يؤمن بأنه فى عمله هذا بالغ كل ما يسمو إليه قريباً أو بعيداً ولا ريب

## أيها العربى

أيها العرتى:

إن ثلاثمائة مليون مسلم في أطراف الأرض ينظرون إليك من خلال دخان المدافع وبخار البوارج وقساطل الغزاة المعتدين نظرة العائذ المستجير الآمل الواجل، نظرة المريض إلى وجه الطبيب. ويتلقفون صوتك من موجات الأثير خلال أزيز الطيارات وزئير المدافع وفرقعة البارود وهزج البنادق تلقف الأزهار الظمأى الذابلة صوت المغام الساكب، أوتلقف الغزيق الموبق صوت المنجد المغيث

وإن ألف مليون وثلاثمائة مليون ينظرون إليك نظرة الطمع والمجتمع والاختتال أو نظرة الشامت الساخر المتشفى ، ويحدقون بك تحديق الجائع الشره بالغذاء الشهى المستطاب . فأ بصر كيف تنجى الأولين ، وكيف تنجو من الآخرين

أيها العربي :

ها أنت ترى العالم كله يعج بالوبل والدمار، ويئن بمعاول الهدم والتخريب والبلاء في السماء والماء والفضاء. كل جاد في اختراع أسباب الموت والبلاء والتنافس على ذلك، وكل جاد في امتلاك الأنفاس والمياه والهواء والأرض والسماء، وكل يتامظ إلى الدم القاني وإلى انتزاع الأرواح، ويتوثب إلى خنق أنفاس كل ضعيف قليل الحول والطول. يتساءلون ولكن بأطراف الشفار، ويتجاوبون ولكن بالقذائف

المسمومة، ويقطعون المعاهدات ولكن إلى استكال آلات الموت والاستعداد للوثوب، ويتلاينون ولكن تطلباً للفرصة والغرة . أمسكوا أنفاسهم جميعاً إصاخة إلى طلقات الخطر وقصف المدافع وأزيز الطيارات ودوى البنادق . فاذا أعددت لهذا اليوم المشؤوم من وسائل الدفاع عن الحرم والذياد عن الوطن ؟ وماذا ادخرت لرد أجناد المغيرين المعتدين من وسائل الموت والدمار في هذه الآونة التي لا ينجو منها إلا من ملك الموت والدمار ؟!

لاريب أنه ليس عندك من آلات الموت المادية مثل ماعند هؤلا.، ولا تملك كل ما يملكون من ذلك. ولكن عندك عدة لا تقاومها عدة ولا يملكها هؤلاء الذين يملكون هذه العدد الجهنمية

إن عندك عدة الايمان بالله الخالص الحار، وعندك كتاب الله، ثم عندك الايمان بعدل قضيتك وما تدعو إليه والايمان بأن ما أنت عليه حق لاباطل فيه ويقين لاشك، وعندك الإخلاص لدعوتك وبلادك، الإخلاص الذي يجعلك تقف أمام الظالمين ولوكانوا العالم كله وقفة تتناثر من حولها أرواح الظلم والاستبداد ولا تتزحزح، وقفة يتلاق عندها الإيمان الخالص الشجاع بالفجور الخالص الجبان. إن عليك أن تأخذ من إيمانك وعزمك سلاحاً كافياً، إن فاتك السلاح الكافى، لتسحق به ما أمامك من عقبات وصموبات وتحطم به ما يعوقك لتسحق به ما أمامك من عقبات وصموبات وتحطم به ما يعوقك

عن أن تكون في الصف الأول من أمم الأرض، بل أن تكون الصف الأول

إن الابمان والجد إذا صحّا لا يقصران عن غاية من الغايات، ولا تفوتهما حلقة من حلقات المجد، ولا يدعان فضيلة من الفضائل لسموها و بعد منالها

إن القوة لا تخلق نفسها ولا تدبر نفسها ولا يجدها الناس في الجبال مهيأة لمن أرادها . وإن الأمم لا تخلق شاكية السلاح كاملة العدة عزيزة الجانب . إنه لا شيء من ذلك . ولكن الناس يؤمنون بعدل ما يرومون فيعزمون فيعملون فيبلغون ما يبلغون ويعدون أنفسهم ويصونون دولتهم ويحصنون عزتهم بسياج القوة والعظمة . إن الايمان هو الأول وهو الآخر أيضاً وهو كل شيء في الحياة ومظاهر الحياة ، هو الذي يقاتل ويجاهد ويقوم بالهجوم والذياد والخلق والاختراع . فلا على الأمة الطامحة إلى العظمة إذن إلا الايمان الشجاع الخالص ، وعليها بعد الايمان الجد والعمل بما يفرضه الايمان من مضاء وإقدام وجلد ، وبعد هذا تمد يديها إلى اقتطاف ما تشاء ولو كانت نجوم السماء ، فان يقول لها شيء في الوجود كفي يدبك ، ولن يقول لها أيضاً قائل هذا عزيز عليك

إن أقوى أمة في الأرض اليوم كانت في الأمس أضعف من أضعف أمة في الأرض اليوم ، وما كانت قوتها إلا بإيمانها بعدل ما تطلبه ، ولا كان ضعفها إلا بكفرها عاكان ينقصها ويعوزها

إذن لن يعجزكم شيء مع الايمان بالله إيمانًا خالصًا بريثًا ، والايمان بعدالة قضيتكم ، ثم إخلاصكم لهما وجهادكم في سبيلها

إن السلاح الذي كان في أيدي أسلافكم يوم أن ملكوا العالم هو اليوم في أيديكم . وهوالذي نصره لما عرفوا كيف يسيرون معه وكيف يعملون به ، وسينصركم ولا ريب إذا ماعرفتم كيف تمشون معه وكيف تعملون به ، فان الأمر الذي ينصر في وقت لا يكون خاذلا في وقت آخر إلا أن تكون الوسائل غير الوسائل والغايات غير الغايات، وإلاّ أن يكو ذالشي، الواحد مقتضياً مانعاً ، كما يقول الأصوليون في أصولهم هذا القرآن كتاب الله بأيديكم كاكان بأيديهم محفوظاً مرعياً ، وهذه سنة النبي عليه السلام محفوظة لكم كما كانت محفوظة لهم، وهذه البلاد المقدسة التي كانت توحى إليهم حرارة الايمان وصلابة المهز ، وتبعث إلى أوراحهم سمة الآمال وأنف الآناف عن الخضوع والاستخذاء والرضا بالدون والقسمة الخاسرة ، وهذه السماء الصافية التي كانت ترسل إلى أنفسهم الصافية الآمال المترفة السامية ، والهمم التواقة إلى فوق ماتراه العيون عيون الخيال من السمو والرفعة والطموح ، والتي كانت تعير أنفسهم سموها هي وصفاءها هي وبعدها عن النقائص والأدناس. هذه السماء الصافية التي كانت لهم كذلك ، هي لك اليوم كذلك ، فانظر إليها تجدها كذلك

لاتقولن أين لنا اللحاق بالأمم وقد أدلجت وأضحينا ، أين لنا ذلك ونحن في بلاد فقيرة وهم في بلاد تفيض ثروة وغني وسعة . لاتقوان

شبئاً من ذلك. فإن هذه البلاد التي تراها تموج ثروة وغني كانت في يوم قريب من أيامها في فقر مدفع وكان أهلها فقرا، مدفعين، وكانوا متأخرين ضعفاء، وكانوا . وكانوا . ولكنهم آمنوا بفقرهم ونقصهم متأخرين ضعفاء، وكانوا . وكانوا . ولكنهم آمنوا بفقرهم ونقصهم وتأخرهم، ثم آمنوا بأنه لابد من النهوض والغني والعمل والجد، ولا بد أن يعقب ذلك النجاح الباهر والنتيجة السارة، فقاموا وعملوا وجدوا، فأدركوا ما أملوا وفوق ما أملوا . حاولوا أسباب التقدم والعمران فأدركوا ما أملوا وفوق ما أملوا . حاولوا أسباب التقدم والعمران لا ينفد، وعمدوا إلى الأرض يستنبطون كنوزها، والأرض كنز وأنفقوا عليه الكثير المختار من العمل والصبر والتفكير والمال حتى وأنفقوا عليه الكثير المختار من العمل والصبر والتفكير والمال حتى أصبح أرضاً خصبة تؤتى أكلها كل حين . ولقد أصلحت دولة إيطاليا بؤراً من أرضها ما كانت تصلح في يوم من أيامها للزراعة حتى صارت من أخصب الأرض . وكذلك فعلت سائر الدول .

لاتقولن شيئًا من ذلك والمثل الذي يرد عليك تأخذه من نفسك. هؤلاء أسلافك الذين طوقوا العالم كله كانوا هم في هذه البلاد التي تزعم أنها فقيرة و بعيدة عن أسباب الثروة ، فهل منعهم هذا أن يكو نوا سادة العالم وقادة العالم وأغنياء أهل الأرض حينًا ليس بالقصير من الدهر ؟! بل لقد كان هذا سببًا عاملا في غناهم وحولهم وطولهم

هنالك أمر واحدكان أسلافك يحوزونه ، به يقاتلون ويعملون، وبه يبلغون ما يطمحون إليه بلاكلال . هذا الأمر هو إيمانهم ، الإيمان الذي قتل من أنفسهم كل العوارض المعوقة عن تسنم الآمال القصية

المنعمة . قتل الأنانية والجبن والذل ، ثم قتل الحيوانية المفروضة على كل إنسان ، المجبول عليها كل إنسان ، حتى أصبحوا روحاني الباطن إنساني الظاهر ، أصبحوا روحانيين فما استطاعت المادة الكثيفة أن تحول ينهم وبين ما تسمو إليه إنسانيتهم . وهل تستطيع المادة أن تقف أمام الأرواح والروحانيين النورانيين ؟!

إن أسلافك كانوا يحوزون هذا السلاح. فما عليك أنت إلا أن تحوزه ثم تكون كما كانوا وتدرك ما أدركوا. اقتل من نفسك الأنانية والحيوانية وعاهد الله على قتل هذين الخلقين العدوين، وأنا أعاهد الله ثم أعاهدك أنني أول من يقتل هذين الخلقين من نفسه وأول من يطؤهما تحت نعله

لايكون الإنسان إنسانًا حتى يفسل من نفسه الأنانية الصاء العمياء الهوجاء . ولا تبلغ أمة غرضها الأقصى مادامت خاضعة لأنانيتها وحيوانيتها

لقد فكرت في خلق الأنانية فوجدته الأمر الذي يقضى على الأفراد والجماعات وعلى الآمال، فإنه هو منبت الحسدو التنافس الردي، وحب الذات ونسيان كل شي، في سبيل ذلك. وهذه الأدواء ما اجتمعت في جماعة إلا وضعتها في الحضيض الأسفل، وقلمت أظافرها وشذبت قوتها مادية ومعنوية فإذا ما كانت هذه الأدوا، في الجماعة كاد بعضها بعضاً وأبغض بعضها بعضاً وحطم بعضها بعضاً ، فتحطمت كلها فأصبحت في الغابر بن

يقابل هذا الخلق الردى، ، أعنى الأنانية ، خاق آخر جميل رضى . ذلك هو خلق أسميه نقاء الباطن أو خلوص السريرة من أعراض الحيوانية . وخلق نقاء الباطن يصير الأمة ملائكة متجسدين بأجساد الإنسانية . هذا الخلق إذا اتفق لأمة سما بها إلى أبعد مما نشاء وبلغ بها كل ما تفرضه على الدهر و تقترحه على القدر . لأننا نعنى بنقاء الباطن خلوصه من سائر العلل الرديئة ، من الشك و الحيرة والحسد والخبث والأنانية و نار الغيرة ، ثم من الجبن و الخنوع للظلم والاستخذاء للظلمين ، ثم تعلق النفس بشىء واحد نسميه الحق و العدالة تعلقاً يجملها تفنى فيه ، لا فناء الصوفية والصوفيين ، بل فناء الباطل في الحق ، و الجور في العدالة ، و الأنانية في الانسانية ، تعلقاً يجملها لا تبصر إلا الحق وحده و العدالة وحدها ، ثم لا تعلم أن في الوجود شبئاً يحسب له حساب غير الحق و العدالة العربي :

لقد أخذت الحكومات العريقة في الاسلام و نصرة الإسلام تتنكر له وتقلب له ظهر المجن بشكل يدعو إلى النشاؤم والريبة ويخشى أن يكون واسع النتائج السيئة . فكن أنت إذن النصير له في عصر نكبته وبلائه ، وكن أنت حاميه وملاذه في يومه العصيب ، كما كان سلفك له في أيامه العصيبة الأولى ، يوم أن كان غريباً في داره ذليلا بين أهله ، اسم به وليسم بك أيضاً سمواً يجعل هؤلاء الذين تنكروا له يحسدونك عليه ويعرفون أنهم قد رموا سلاحاً كانوا به قادة أعزة ، وصولجان عز وخر كان يتألق فوق رؤوسهم ، وينظر إليه قادة أعزة ، وصولجان عز وخر كان يتألق فوق رؤوسهم ، وينظر إليه

نظر الغبطة والحسد . اسم به سمواً يكون حجة على هؤلاء الذبن تركوه زاعمين أنهم ما تركوه إلا بعد أن علموا أنه سبب تأخره و بلائهم الذي هم فيه . أقم عليهم الحجة الواضحة ، ولا تدعهم يذهبون في وهمهم بعيداً . كن أنت الفارق لهم بين الحق والباطل

لاريب أن به و مهوضه بك يجمل هؤلاء الذين رغبوا عنه جهلاً به و بقيمته يرجعون على أنفسهم بالندم واللائمة ، ويدركون أنهم ما كانوا موفقين في اليوم الذي أعلنوا به العداء للاسلام ولغته ، وأن ذلك كان منهم نزوة من نزوات الشيطان أو العجل المقرون بالزالل أما إذ ماوقفت به والناس يتقدمون ، فإن هؤلاء ولا ريب يعدونك حجة لهم على عدائهم الإسلام ولغته ، ويقولون : هؤلاء العرب أهل الإسلام ولغته ومصدره ، والواضعون أيديهم على المقدسات الإسلامية ، تمسكوا بالإسلام و بأحكامه ، فاذا عمل لهم ؟! هل قدمهم ؟! هل جرى بهم مع الأمم إذ جرت ؟! وهل . وهل . . من أنواع الاعتراضات والأسئلة . فلتكن إذن حجة الإسلام لا حجة ومظهر سره لامظهر فقره

أيها العربي :

إن الله قد خصك بفضيلة قد انفردت بها بين المسلمين. وذلك أن جعلك تضع يديك على المقدسات الإسلامية والمعالم الطاهرة التي تهفو إليها قلوب المسلمين في أنحاء المعمورة كاما، وجعلك ملتقي المسلمين في كل عام وقبلتهم كل يوم إذ يصاون لرب العالمين. بهذه الفضيلة التي تقابل نقص ثروة بلادك تستطيع أن تستفيد فوائد وأن تكسب بها رضا المسلمين وقلوبهم. فهل استثمرت هذه الفضيلة النادرة وانتفعت بها ؟ وهل جددت في استغلالها ؟ إنها لفرصة رابحة سانحة ، التفريط فيها تفريط في أمر لا يعوض

إن كسب قلوب المسلمين لأمر خطير، وهو سهل هين لايحتاج الا إلى مجهود ليس على الرجل الرشيد بمسير، يحتاج إلى الأخلاق الطيبة، والدعاية المنظمة، والملاينة واكرام الوفادة، ثم يحتاج إلى أن تبسط قضيتك العادلة لعقلاء الوافدين بسط الحكيم البعيد عن التهور والغش والحاقة. فرصة جاءتك عفواً تبذل الحكومات العظيمة ألوف ألوف الجنيهات لأجل الحصول على مثلها أو أقل منها

أيها العربي:

إن الساعة رهيبة تتطلب الحزم والعزم واليقظة التامة والدأب القوى . إن هذا العصر لم يكن كالعصور الذاهبة في الوسائل والغايات. هذا العصر هو في الحق عصر الخداع والشره والكذب والفجور الأعمى الأصم . عصر لا يعرف أن الحق والحياء وجدا في سبيل إشباع المطامع الحيوانية

ها هى الشعوب الطيبة القلوب تتخطف من كل مكان بالوعود الفاجرة، والمماهدات المزورة المصبوبة فى قوالب النفاق والغش والصفاقة. وها هى نفوس الشعوب وأرواحها تذبح وتستباح علناً باسم

الثقافة والتعليم والحربة الفكرية الملحدة. وهذه القوميات تباع وتشترى وتراق دماؤها على حساب حربة الصحافة وحربة النقد. وهذه الأخلاق الماجنة الفاجرة توزع على الشعوب المنهوكة القوى الروحية والمادية باسم العلوم والآداب والفنون. وهذه الآفات الاجتماعية والأمراض الخلقية تفرض على الأمم المتأخرة فرضاً بأسماء خداعة غرارة ومعارض براقة مزورة تستبى أطفال العقول وضعاف المدارك. هذه الآفات كاما قد طمت على الأقطار وغمرتها حتى ألفت وصارت جزءاً من حياتها لا يتجزأ ، كما يقولون ، تغريراً وخداعاً

فذار أيها العربي هذه الآفات وما عس الأخلاق أو الممنويات الطيبة ، فا كالأخلاق مفقود . ولقد علم الناس أن الأمم الظالمة المعتدية لا تقدم على غزو الأمم الضعيفة بالعدوان المسلح حتى تغزو أخلاقها ومعنويتها فتنهكها وتضعفها وترميها بالفشل ، ثم تغزوها بالحديد والنار فلا تجد حينذاك مقاومة ولا دفاعاً . أعنى أنها تعمد إلى قوة الأمة المعنوية فتحطمها وتشذبها من أطرافها ، تارة بإفساد عقائدها بالشكوك والريب ، وتارة بإفساد أخلاقها بجلب الفجور وعرض الفجور ، ثم تقدم الى قوتها المادية فتلحقها بقوتها المعنوية تحطيما واستئصالا ، فتنال ما تصبو إليه من الانهاك والاضعاف ، ثم تفرض ماتشاء على ذلك الشعب المنكوب بسو ، الحظ الذي رماه بين هؤلاء الغادرين الخونة والقوات المادية مهما يقل في إكبار شأنها وخطرها لاتقاوم القوة المعنوية . فإن الروح في الواقع هي مبعث القوة والأيد . وإذا

ضعفت الروح ضعف الجسم كله وتعطلت آلاته الميكانيكية ، أعنى أعضاءه وجوارحه . وما يغني السيف البتار في يد من طارت نفسه شماعًا خوفًا وذعراً ؟ وماذا يصنع الرجل الضعيف الروح، وإن كان مسلحاً، أمام الرجل الأعز ذي الروح القوية ؟ إنه لاشي. ولهذا أذهب إلى أن استخذاء الشرقيين على وجه العموم، أو المسلمين على وجه الخصوص، اسيطرة الغربايس راجعاً إلى فقدهم القوة المادية فحسب، بل إن هذا الخنوع الذي ليس له مثيل في التاريخ يرجع في الأغلب إلى فقدانهم القوة المعنوية، و إلى تخاذل القوى النفسية منهم . وقد عهد التاريخ حديثًا وقديمًا أن الأمة إذا قويت ممنويتها استطاعت السمو إلى ماتريد ولو كانت عزلاء، واستطاعت استرداد كرامتها وعزها من الغاصب المسلح . ولقد كانت الولايات المتحدة ، وهي اليوم من أرقى دول الأرض ، في عصر قريب من عصورها ، مستعمرة انجليزية كحالة الشرق اليوم. فلما أن استكملت قوتها المعنوية ثارت في وجه الإنجليز ثورة عنيفة رمتهم وراء الحدود ، واكتسحت سلطانهم اكتساحاً لم يبق ولم يذر، فسارت في طريقها حتى أصبحت كما هي اليوم وليس هنالك شيء يضعف القوة المعنوية مثل فساد العقيدة وتسرب الشك والحيرة إلى النفس، ثم فساد الأخلاق وتدنيسها بالمعاصي والفسوق، وما فسدت أخلاق أمة وعقائدها إلا سقطت في الحضيض الأوهد من الذل، ولو كانت في أعلى سماوات الحجد والشرف. ولقد أدرك هذه الحقيقة هؤلاء الغزاة المدمرون، لا المستعمرون، فجدوا جداً عظيما فى إفساد عقائد الشعوب المغزوة المنكوبة و افساد أخلافها، ووفروا أسباب هذا الفساد بشتى الأساليب وكثيرات الطرق. وما يخافون شيئا مثل خوفهم الشعب المحافظ على الايمان النقى والأخلاق السليمة، بل إنهم يرون مثل هذا الشعب أكبر خطر على نفوذه. هذه حقائق لاتند عن بال أحد

ولا يقولن قائل : هذه أم أوروبا على غاية من فساد العقائد والأخلاق، وعلى غاية من الاملان في الفجور والفسوق، ومع هذا كله نراهم سادة الأرض ومصرفي شؤونها . فكيف تقول إن الشعب إذا فسدت عقائده وأخلاقه أصبح عاجزاً عن السيادة والسيطرة ، عاجزاً عن المقاومة ؟ . . لا يقولن قائل ذلك . فإن دول أوروبا فهما مع هذه الأدواء الفتاكة والمخازي المتعددة فضائل أخرى من الحزم والعزم والنشاط والنصح لأممهم وأوطانهم والاستماتة في سبيل ذلك، وهذه تقاوم خطر تلك الأدوا، العنيفة وتدفع ضررها عن هيكل الأمة. وقد يغلب الداء وقد تغلب السلامة . والأمة في جملتها مثل الجسم النامي، تصيبه ميكر وبات الأمراض والعلل، فإن كان قوى البنية شديدها قاومت حصانته ضرر ميكروبات الأمراض، فيظل يرى في الظاهر بريئاً سلما مع وجود جراثيم الأمراض في بدنه ويوشك أن يتغلب المرض. وهذا مثل أوروبا وقد يوشك أن يطغى فسادها على ما فيها من حياة وعمران. وأما إن كانت بنية الجسم ضعيفة منهوكة فتعلق به ميكروب مرض مرض وطوح به مرضه حتى يصبح من الهالكين. وهذا مثل الشعوب الضعيفة كأغلب البلاد الشرقية

ولو أن هذه الدول القوية فى رأى العين صادمتها أمة سليمة الأخلاق صحيحتها بقوة تقارب قوتها لسحقتها ولكشفت ذلك التمويه والخداء البراق

ولقد فضح الله هذه الدول المطلية ببهرج التغرير وأبان حقيقتها كما هي بحرب إبطاليا الدولة الأوروبية المتمدنة لدولة الحبشة الأمة المتأخرة البربرية كما يقولون ، وعرف العالم أن تلك العظمة المزعومة ما كانت سوى أكداس من العصف والهشيم تبدده زوبعة من زوابع الايمان والشجاعة

أيها العربي :

تجنب هذه السموم الفتا كة المروضة بأسماء الفنون والآداب والماوم والرقى والحضارة. فلقد حفظك الله من ذلك إلى هذا اليوم فافظ أنت ما بعد اليوم على روحك ومعناك. ولا تنس أن اليوم رهيب، وأن ساعة الخطر قد دقت، وأن العالم كله صائر إلى الفناء والنار قبل النار، وأن الانسانية على خطر عظيم، فكن أنت ناصرها، وأن الغلب اليوم و بعد اليوم للحيوانية العجاء الغاشمة، فكن أنت حربها، وأن خير العلم مانفع، وأن السعيد من وعظ بغيره، وأن الفرص تمر عجالا، وأن يوماً يفوت لا يمكن أن يستعاد، وأن أمراً تستطيع عمله اليوم قد وأن يوماً يفوت لا يمكن أن يستعاد، وأن أمراً تستطيع عمله اليوم قد تمنى أن تمنى أن تمنى أن تمنى أن تمنى أن طليقة حرة مثلك فتعمل و تعمل

## نظرة عامة

نلقى في هذا الفصل نظرة عامة على مافي تلك البلا من دين ورأى وخلق ، ليلم القاري، بالحالة الدينية والخلقية العامة في البلاد التي ولدت فها هذه الدعوة . وقد كان اللائق بهذا الفصل أن يكون متقدماً وضعاً قبل بعض الفصول السابقة ، ولكن العذر في هذا التأخير أني لم أكن مفكراً في كتابة هذا الفصل حتى طبع ما طبع من فصول الكتاب النجديون، وأعنى بهم أهل نجد وملحقاتها، كلهم مسلمون وكلهم واض بدينه الاسلام رضا عجيباً. لا عر على بال أحد مهم طيف الانقلاب عنه أو التفكير في غيره ، متمسكون بفروض الدين تمسكا عجيباً ، حتى إنه لا يوجد فيهم من يترك الصلاة أو الصيام أو الحج إذا استطاع إليه سبيلا لاظاهراً ولا باطناً ، بل ليس فيهم من يؤخر صلاة إلى وقت الصلاة التي بعدها البتة ، بل يندر جداً من لا يؤدى الصلوات كلها في أوقاتها الآولي في المساجد جماعة . فهم يهبون إلى أداء الصلاة في بيوت الله عندما يسمعون الأذان مبادرين تاركين ما بين أبديهم من أشغال وأعمال مهما تكن الأشغال والأعمال، مسوقين في الأكثر بحادي الإيمان وخوف الله ، ومن لم يكن كذلك ساقه خوف الناس ولائمة الذين يأمرون بالمعروف الصغير والكبير ويشددون النكير على من يتهاون في أداء فرض من فروض الدين. وهنالك في أغلب المساجد توجد هيئة متطوعة للأمر بالمعروف والنهيءن المنكر

وتفقد الناس في الصلوات، ولا سيما صلاتا العشاء والصبح، وعند هذه الهيئة جريدة فيها أسماء رجال الحي الذين يظن أن يصلوا في مسجدهم يقيدون فيها أسماء م بالاحصاء التام، وعند ما ينتهون من الصلاة يقوم إنسان فيتلو أسماء رجال الحي الواحد بعد الواحد، مثل ما يكون في المدارس لتفقد التلاميذ، فإذا ما تأخر امرؤ واحد عن حضور الصلاة حسب ماعنده في الجريدة ذهبوا إلى منزله يسألون عن سبب تأخره عن الصلاة جماعة، فإن كان مريضاً عادوه وواسوه، وإن كان مسافراً دعوا له في الذهاب والاياب، وإن كان مقصراً نصحوه بأن لا يتأخر مرة أخرى وإلاأغلظواله في الإنكار

وهذا العمل فى ظنى فريد فى بابه ، وهو غاية فى المحافظة على فروض الشريمة . وما نظن أناسًا بلغت بهم المحافظة على أوامر الله هذا المبلغ

وكثيرون منهم يبادرون إلى المساجد مبكرين جداً قبل حلول وقت الصلاة بساعات ، وقد يصلى الواحد منهم أربعة فروض: الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، دون أن يغادر المسجد ، وهم يحرصون جد الحرص على الصف الأول ويتنافسون على الدنو من الإمام ، حتى إنهم ليلة الجمعة يعدون أما كنهم فى الصف الأول من أول الليل ، يطرح الواحد له علامة عصاً أو مصحفاً أو شيئاً آخر ويدعه عند النوم كذلك ، فاذا ماصلى الفجر ، وهم يصلون فى أول الوقت ، جلس فى مكانه استعداداً لصلاة الجمعة ولم ينتقل حتى يصلى صلاة الجمعة إلا

لحاجة لابد منها من حاجات الانسان . وهم يفعلون ذلك تقربًا إلى الله وحرصًا على رضاه

والناس هنالك على مذهب السلف الصالح ، أعنى الصحابة والتابعين، في العقائد والآراء والأعمال ، لا ينعمون بغير مذهب السلف الصالح عينًا ، ولا يعدلون عنه في نظرية واحدة من النظريات. أريد أنهم يذهبون مذاهب الأئمة القدامي في احترام نصوص الدين وتقديرها وإبمادها عن التفاسير المجافبة لذوق اللغة وذوق اللغويين ، وعن المأثور عن السلف الصالح في تفسيرها وتأويلها. لا يقبلون تأويلا من من تأويلات الباطنية والصوفية ولا غيرهم من علماء الـكلام الذين سلطوا التأويلات البعيدة جداً على النصوص حتى ذهبت بقداسة القرآن والسنة منالنفوس، نفوس المؤمنين بها ، وحتى جرأ فريق من علماء الكلام المصابين بداء التأويل أن يقول : إن القرآن والسنة لايفيدان العلم ولا اليقيرف ولا يجوز الأخذ بهما في العقائد، لأن الكلام عندهم كله ظني لاحتماله التفاسير الكثيرة. وهذا من أخطر ما للتأويل من جناية على الوحى . وعند هؤ لاء أن الله لو لم ينزل كتابًا على الناس يذكر به ما بصح من العقائد والآراء لكان أرفق بالناس واسعد لهم، ولو لم ينزل لم يكن هنالك ضرر، لان الحاكم عنده على النصوص وعلى كل كلام هو العقل والرأى ، أما النصوص فلا فائدة فها البتة. وهنا يتجلى لناغو رالسلف حينما اشتدوا في مؤَّ اخذة أصحاب التأويل المجافى المعهود من كلام العرب ومعروف الخطاب. فقد نظروا من

وراء الغيب بأذهانهم الصافية إلى ما سيحدثه الذهاب مع التأويل من الآراء الباطلة والاعتداء على شرف النصوص، فأنكروا التأويل بشدة ولم يرضوا منه شبئاً . وفي الحق أن من نظر نظرة الفيلسوف المتعمق الذي يزن الأشياء بنتائجها لم يجدبداً من إنكار التأويل والإنكار على منتحله . وآثار التأويل الوخيمة أكبر شاهد على بطلانه . وقد وجدنا بالاستقراء أن من اعتاد تأويل النصوص ذهبت قيمتها من نفسه فقسا قلبه فاستهتر بالدين والعبادة

والناس هنالك في الأحكام الشرعية على مذهب الإمام احمد بن حنبل ، يفتى القضاة والمفتون من المذهب ، ولكنهم لايتعصبون المذهب تعصبًا أعمى كما يصنع كثير من الناس، يغلون في التقليد وفي العلماء . بل هم إذا وجدوا مستنداً شرعياً من القرآن أو من السنة لم يصدفوا عنه البتة ، بل يقضون به وبدعون فقه الحنابلة جانباً مقدمين عليه حكم الله وحكم رسوله وتحقيق الأمر أنهم إذا لم بجدوا نصاً من كتاب الله وسنة نبيه ودار الأمر بين أن يأخذوا برأيهم ورأى الإمام احمد قدموا رأى الإمام احمد ، وقد يقدمون رأى غيره من الأئمة ، لأنهم يرون الأئمة أعلم بالله وأتق لله منهم . والأمر الذي جملهم يميلون إلى الإمام أحمد أكثر من ميلهم إلى غيره هو علمهم بأن الإمام أحمد أوفر الأئمة ممرفة بعلوم الحديث وأكثرهم حفظًا لها. وهذه الطريقة أحسن الطرق وأكثرها عدلاً. لا يقدم المــلم على كلام الله وكلام رسوله كلاماً ، فان لم يجد من ذلك شيئاً في

الموضوع قدم فهم الأئمة الصّالحين على فهم نفسه ورأيه الخاص . ولا يكون كقوم مفرّطين ومفرطين ، قوم يدعون كلام الله وكلام رسوله جانباً لشيخ بقلدونه ، وقوم يعتدّون بأنفسهم جداً حتى لا يبالون بالأعة ولا بما يقولون بل يسخرون منهم . والقصد في كل الأمور هو أجمل الأمور وأزكاها عندالله

والناس هنالك يحبون العلماء ويحترمونهم ظاهراً وباطناً ، لا يقدمون على العالم أحداً من الناس . وعنده أن كلة « شيخ » أو ابن الشيخ من أشرف الـكلمات معنى وأعذبها لفظاً ، وأحسب أنه لايهتز أحـد لألقاب المجـد والفخر اهتزاز ابن الشيخ إذا ماقيل له يا ابن الشيخ، ويشعر عندهذا النداء في أعماق نفسه بسرور لايشعر به أحد من حائزي ألقاب المجد والمظمة . وهذا الاحترام والحب اللذان يتمتع بها العاماء هنالك راجعان الى أمرين اثنين : أحد الأمرين حب النياس هنالك للدين وعظمته في النفوس. والأمر الثاني احترام العاماء هنالك أنفسهم وزهدهم في الدنيا واستقامتهم ونبذهم مايخدش حرمة العلم والعاماء . فالعالم هنالك إذا ماقال سمع ونفذ قوله وتقبلته النفوس راضية مسرورة ظاهراً وباطناً . بل نستطيع أن نقول إن الأمور بجرى في تلك البلاد طبق مايريد العاما، وما يقولون، لأنهم يتكامون باسان الشرع ويقضون بقضائه

والناس هنالك يمقتون كثرة الجدل والمرا. في الدين والأبحاث

ويتجافون عمن يرغبون فى ذلك وينتحلونه ، لأنهم يرون الجدل والمراء (ميكروب) النزاع ، والنزاع ميكروب الخلاف ، والخلاف ميكروب الفرقة والبغضاء . وهذه الأمور إذا اجتمعت لأمة قضت عليها قضاء مبرماً وقلمت أظافر ماديتها ومعنويتها . والمراء والجدل فى الغالب لا ينصران حقاً ولا يحدثان سوى الإحن

والناس هنالك يؤمنون بالقضاء والقدر إيمانًا لايتزعزع، إيمانًا له الآثر البارز المحمود في حروبهم وسلمهم وغناهم وفقرهم وحالاتهم كلها خيراً كانت أو شراً ، وهكذا يكون الإيمان بالقضاء والقدر إذا كان إيان عاقل . يقدمون في الحروب بشجاعة فائقة ويلاقون الموت باسمين راضين ، لأنهم يعلمون أن الله إذا كان قد كتب لهم حياة فلن تفوتهم وإن وقفوا في جفن الردى ، وإن كان قد كتب لهم مو تاً فلن يفوتوه أو يفلتوا منه ولو كانوا محصنين في بروج مشيدة، فاذا يغنى الفرار وما يضر الأقدام. إذن ليقدم المرء في الممامع وما قدر عليه أوله فلن ينقص أو يزيد، بل وليكن مايكون، فما علينا سوى الا قدام إلى مايدعو إليه العدل وما ينصر الحق على الباطل ، والقضاء والقدر بيد الله . وأما السلم فيقبلونها أيضاً راضين طائمين مؤمنين بأن الله هو الذي قضاها وقدرها ، ولو شا، لما كان سلم ولما انفك الناس متحاربين خائفين في نزاع و نضال. إذن لنعبد الله وحده ولنحمده على قضائه الرضى وقدره المبسور، ولنجبه إلى مايدعونا إليه من الحذر والحيطة ، فلا نأمن مكر الله وقدره إذا ما أضعنا الفرص السانحة ، ولنأخذ حـذرنا من طوارق الحدثان ومفاجآت القضاء والأقدار ، فالسلم لاتدوم كما أن الحرب لاتدوم ، والخير والشر يتعاقبان في كفتى القضاء والقدر تعاقب الليل والنهار ، فلا يغر العاقل بهذا ولا بهذا

وأما الفقر فيصبرون عليه ويقبلونه بقلوب ملأى بالإعمان بأن ذلك قضاء الله وقدره فلا فرار منه ولا هروب عنه إلا إلى الرضا والتسليم، والجزع لايفيد في دفعه أو رفعه، فلا مندوحة عن الرضوان وعن التمرض لتحويله . لهــذا لاتوجد بينهم جريمة الانتحار، بل لايفكرون فيها . . وأما الغنى فلا يغترون به ولا بدوامه لأنهم يعرفون أن ذلك قضاء الله المحتوم ، وهو أيضًا يأخذه منهم بالقضاء إذا شاء . فليس إذن وجود الغني دليلا على رضاء الله على الغنيُّ ، وليس هو آتيًا بحذق المر، وقوته وحده، بل ذلك من الله وإليه بقضائه وقدره. فغبيٌّ إذن من يغره الغني أو غيره من أسباب النجاح الظاهر ، وغبى ذلك الذى يسكره غناه اليوم ويطغيه ناسياً قضاء الله وقدره اللذين يقسُّمان على الخلائق الأرزاق قسماً عادلة. إذن ليكن المسلم ملكا يسمو على المادة والماديات. ويسمو على الغنى والفقر ، لايحزنه فقر ولا يفرحه غني ، ولا يكن كالطفل يظن أن مايقع تحت يديه ملكه الذي لانزول ولا ينزع

والناس هنالك قليلو التقاضى ، يقل جداً أن تذهب خصومة برجلين أو رجال إلى القضاء ودور القضاء ، ومن النادر جداً أو من

المفقود بتاتًا أن تلجأ امرأة إلى القاضي لتشكو زوجها أو تشكو تقصيره في حقها أو تطلب منه نفقة أو نحو ذلك . ولهذا فان القاضي يجلس على منصة القضاء الساعات بل الأيام فلا محضر لديه سوى المستفتين السائلين عن شؤون الدين التي يجهلونها . وأما الخصومات فلا تجد من ذلك شبئًا. وهذا أمرمشهود في البلاد كايا. وهو يرجع إلى أسباب: يرجع إلى صرامة القضاء وسرعته الفائقة وفق الشرع الحنيف حتى لايأمل الكاذب أو الخائن أو المزور أن يجد له منفذاً أو فرصة يستطيع بها الانفلات من العدالة ووضع الحق في نصابه . وإذا ماعلم الكاذب أن كذبه مفضوح فمجازى عليه فلن يكذب أو يزور . ولا ريب أن التباطؤ في إصدار الاحكام واللجوء إلى تأجيل الحكم يمكنان المزور منجمع الدلائل الكاذبة على أنه برى، صادق وأنه مظلوم، ولامعني للتأجيل في الأكثر إلا إعطاء الباطل الفرصة ليدعي أنه حق لا باطل فيه . وهنا نستطيع أن ندعى أن أكثر المحامين، شرعيين وأهليين، ماهم إلا أداة الباطل والتزوير وإفلات المجرمين من سلطان العدالة

ويرجع أيضاً ما ذكرنا من رغبة الناس عن المحاكم إلى قناعتهم ورضاهم بما قسم الله لهم، وإلى وفرة دين القوم وخوفهم الله رب العالمين. فكبير جداً على نفس آمنت بالله ويوم الجزاء الذي لايفلت منه أحد أن تدعى ماليس لها، ثم تحاول حشد الدلائل المزورة على صدق دعواها،

ثم تحاول تضليل القاضى والقضاء . لجدير بمن يفعل ذلك ألا يكون آمن بالله وبيوم الدين والجزاء

والناس هنالك راضون بمبشهم وما هم فيه كل الرضاء مغتبطون بما وهبهم الله ، بل قد يرون أنه ليس على وجه الأرض أسعد منهم ولا أطيب عيشاً وحالا من عبشهم وحالهم . وهم يرون كل ماصابهم من خير إنما سببه الله وجوده تفضلا ، وما أصابهم من شر وبلاء إنما هو من أنفسهم بسبب أعمال اجترموها لايرضاها الله . ولهذا فإنهم يفزعون عند البلاء ، كالقحط والضراء ، إلى التوبة والاستغفار والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة والدعوات الفازعة إلى افتراع أجواز السماوات . وعند الحير عمنون في حمد الله وشكرانه استبقاء لنعمه ، ولا يرون رأى قوم غره بالله الغرور فأفسد عليهم دينهم ودنياهم ، يرون ما بهم من خير من أنفسهم وما بهم من شر من الله

والناس هنالك مفاوير في الحروب ، يقدمون على الموت إقدام من لا يملك حياته . من أعظم العظائم عندهم الفرار حذر الموت ، ولعله لا نقيصة تعدل هذه النقيصة نقيصة الفرار عند طوائف منهم . وقد يرون كل ذنب يستطيع المرء غسله حاشا ذنب الفرار إذا التق الجمعان . وكثيرون منهم ومن هؤلاء « الإخوان » يصورون هذا المعنى الجليل في أذهانهم حين الهجوم: الجنة أمامكم ، والنار وراءكم . وهذا أبلغ من قول ذلك العربي العظيم : العدو أمامكم والبحر وراءكم . وبهذه المعانى الانسانية السامية تساموا على الأقران في الحروب ، ونزلوا بالأ بطال بشفرات

سيوفهم إلى حيث يشاؤون . فهم عندما يقرع آذانهم نفير الحرب يضع كل إنسان ما بيده ثم يضع فيها ما يستطيعه من عدة الحرب ويؤم ميدان الصراع ذاهباً على سجيته في نظام الحرب والتلهف إلى الأعداء وإلى ارتشاف دم كل عنيد جبار لا يرعى لله ولا للعدل ولا للعباد حقاً ولا قانونا

وبعض الجمهورهاك ينفرون من الأجانب، وقد يسيئون الظن بهم. والسبب في هذا النفور وهذا الظن، أن الدولة العثمانية لما كانت تحارب بجداً وتحكمها كانت تبعث جيوشاً وعساكر جهالا لادين لهم ولا نظام ولا عدل ولا رحمة ولا عفاف ولا نظافة ، وكانت هذه العساكر تري النجديين ضروب الحروج على الدين والحلق والأدب، فقامت عندم فكرة هي أن الأجانب كلهم مثل رجال الدولة العثمانية دولة الخلافة لا يرعون فروض الدين كا يجب. وبقيت هذه الفكرة في أذهان طوائف منهم حتى يومنا هذا

والناس هنالك يحرزون قوة معنوية فائقة ، ويؤملون في معنويتهم، إذا ما اعتمدوا على الله ، أن تحطم أكبر قوة تريد منهم مالا يريدون ومالا يرتضيه العدل والنصفة. فهم لا يحسبون أنفسهم يوماً ماأقل من أن تنازل أعظم قوة ظالمة ، وتناوى، أكبرجيش يريد غزوه اوالاعتداء عليهم . بل إن كثيرين منهم يؤمنون إيمانا جازماً بأنه لا توجد قوة في الأرض تستطيع كسره وغلبهم . ولهذه القوة المعنوية فضل كبير جداً في احرازه النصر في الحروب التي خاضوا غمارها وصلوا نارها .

وماأقل أن يهزم جندى يخوص الحرب وكله إيمان بأنه الفائز وبأنه ساحق ما أمامه من أعوان الظلم والعدوان . وهذه القوة المعنوية ترتكز على ثقتهم بالله وإيمانهم به واتباعهم أوامره واعتقادهم أنهم يدافعون عن الدبن والعدالة والنظام، وينازلون الفوضى والجور والفساد . وعلى هذه المعانى السامية تقوم شجاعتهم وقوتهم المعنوية . وخليق بمن يدافع عن العدالة والنظام والمساواة بأن يمتلك القوة المعنوية التي لا تغالب، وأن يكون المتفوق المنصور على من يغز وللسلب والطمع والمادة الجشعة المعبودة ، أو للدفاع عن الفساد والاستبداد الفاجر الجبان

وللناس هنالك فكرة فلسفية عميقة نحو الحياة الدنيا والأخرى دار الجزاء الأوفى. ينظرون إليهما نظرة من سما بنفسه عن نفسه وعن المادة وعن كل ما لايكون له الخلود الأبدى والبقاء الذي لا يسه زوال . يعتبرون الحياة الدنيا دهليزاً وعمراً للأخرى . وبعبارة أخرى لا يرون الدنيا ولا الفلسفة في وجودها إلا أنها مزرعة الأخرى ، كا يعبرون هم . أي يرون أن الدنيالم تخلق ولا فائدة في وجودها إلا ليعبد الله ويقام المدل وينتصر للمظلوم الضعيف من الظالم القوى . فما في الدنيا عما خلقه الله ومما سيخلقه لا غرض منه إلا ليستعين به العباد على عبادة خالقهم وطاعته ، وعلى محاربة الفساد والظلم وفكرة استغلال ضعف خلق لذاته أو أريد لذاته ، ولكن الأشياء كلها أدوات لا يجاد المعاني خلق لذاته أو أريد لذاته ، ولكن الأشياء كلها أدوات لا يجاد المعاني الانسانية الجليلة . ولهذا فأنهم يسمون بأنفسهم عن الدنيا وعما فيها ،

لا يذلون أنفسهم لشيء من ذلك ولا يسخرونها في خدمتها ، وهي ما خلقت إلا لتسخر في خدمة المعانى الانسانية. لهذا لست سامها من أفواههم سوى كلمات الفلاسفة المعيقة في صا له الدنيا وقلة قيمتها في جانب الحياة الأبدية التي لا هم فيها ولا ظلم ولا صلال ولا فجور ولانزاع ولا شيء من معانى الحيوانية الشرهة ، ولست سامها سوى الحث على الاعان وعلى الاستقامة لأجل الفوز في رضا الله يوم الدين المحتوم، وسوى التحذير من أعمال الظلم والعصيان والخروج على قانون الله الذي وضع فيه عدله وحكمته البالغة ليطهر بها النفوس الانسانية من معانى الحيوانية والأنانية ، ويوقظ فيها معانى الانسان السامية إلى أرفع مكان من مواضع الفضيلة والأدب والخلق

إنهم لن يصابوا عصيبة من قتل أو موت أو ضيق أو بؤس أو فقدان محبوب إلا قابلوا تلك المصائب بكلمات في التخريج والفلسفة ، فلسفة الحياة الدنيا ، تسمو على الرضا وعلى آلام الحياة الدنيا وآلام الإنسان كلها . ونستطيع أن نقول إن الناس هنالك كلهم فلاسفة وجكاء في وضع الدنيا ووضع الماديات كلها . وهذا كله راجع إلى إعان القوم بأن الحياة الدنيا ماهي الا مزرعة الأخرى ، وأن الأخرى هي التي يجب أن يفني فيها الإنسان ويبذل معانيه كلها فيما يقرب من الله ومن رضاه فيها ، وما الحياة الدنيا، وما هي إلا عبارة عن أيام قليلة لايدرى متى تنتهى ، وهي على كل حال منهية ، أيام لايدرى أين طرفها الأسفل ، مشوبة بكل معني من معاني الألم والخوف والضلال ، مهدد الإنسان كل لحظة بنهبها منه بأضعف الألم والخوف والضلال ، مهدد الإنسان كل لحظة بنهبها منه بأضعف

سبب ?! ماهى هذه الأيام فى جانب دار الخاود التى لبس فيها شىء من آلام الإنسان، ولبس فيها شىء من الضلال ولا الغرور ولا النزاع المحتدم لأجل لقيمات يضعها المرء فى جوفه لا يعرف هل يسيغها أم لا يسيغها ولعل حقفه فيها

والناس هنالك أيضا عبارة عن جماعة نصبت لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولتحارب الفساد والفجور والخروج على الآداب، كل واحد منهم سلطة منفذة حاكمة في طريق كل من تراوده نفسه على أن يبدو بشيء من المعاصى أو فاجر الأدب، أو معوج الخلق . لايرى أحد منهم ، كبير أو صغير ، ظاماً أو عصياناً ، أو أدباً فاسداً إلا ثار به وأز اله بالقوة والقمع والقسر ، غير منتظر في ذلك إذن قاض أو حاكم أو أحد من الناس ، غير منتظر إلا حكم الشرع الحنيف وإلا سامى الأخلاق العليا

لأجل هذا تضرب في طول البلاد وعرضها ، فلا ترى شيئاً يندى له جبينك ، أو شيئاً يأباه الخلق الرضى أو الشرع الحنيف ، لاترى شيئاً من ذلك في بلدة من تلك البلاد مهما كانت بعيدة عن يد الحكومة وعينها وسلطانها المرهوب

وإن أنس لا أنس حادثة من هذا النوع الجليل وقمت في إحدى القرى هنالك. هذه الحادثة هي: أن رجلا جرؤ وسب والدته، فشكت الوالدة ذلك الإبن العاق إلى أحد رجال الحي، فأمر هذا الرجل المشتكي إليه بإحضار جريد من النخل فأحضر ووضع أمام باب المسجد، وأخبر

المصلين بذلك ، فلما صلوا وقضوا الصلاة وصلى معهم ذلك الابن الذي سب والدّنه ، أمروا به فطرح أرضاً ونزل على بدنه جريد النخل من كل مكان من جسمه ، حتى أشفقت عليه أمه ، فوقعت عليه لتقيه الضرب . هذه حادثة هي كالمثال لأخذ الناس هنالك المجرمين بالشدة والقمع

وهذه نظرة عامة ألقيناها على أعمال هؤلاء الناس مصدر هذه الدعوة أو هذه الثورة تطلع القارىء الكريم على مقدار تمكن الدين والفضيلة من أنفسهم . ولعل القارى، يرى في ماسمع مثال المسلم الكامل أو المسلم الناقص ، على كل حال لعله يرى فيه مثال المسلم مهما تكن درجته ومهما يكن نصيبه وحظه من المسلم في القرآن

منذ سنوات طاف سائح إمريكي في بلاد أوروبا، ثم طاف في بلاد الشرق، ومنها بلاد العرب، ثم ألقى محاضرة بالقاهرة عن بعض مارأى في البلاد التي طاف بها. جاء في المحاضرة:

« لو خرج عيسى عليه السلام من جديد ، ثم أراد أن يمرف أتباعه ، لما وجدله أتباعاً لا في الشرق ولا في الغرب . ولو خرج موسى عليه السلام ، ثم أراد أن يعرف أتباعه ، لما عرف له أتباعاً في الشرق ولا في الغرب . ولو خرج محمد عليه السلام ، وأراد أن يعرف أتباعه ، لوجده في قلب بلاد العرب ، في نجد »

#### وثيقة دينية

كان الإمام عبد العزيز الأول ابن محمد سعود، وهو الحلقة الثانية من سلسلة النسب السعودى ، يشتمل على دين جم وعلى أخلاق كأنما انتزعت من كبد الشمس ، وكان جاداً جداً في نشر الدعوة السلفية وإبلاغها إلى الناس، فكان يرسل إلى الأمراء والعظاء والعلماء رسائل يدعوه فيها إلى دين الله الحق . وفيا يلى رسالة من رسائله التي دعا بها إلى الله ، أوسلها إلى أشراف تهامة اليمن . ننقلها من كتاب اسمه « نفح العود في سيرة أيام الشريف حمود » ، وهذا الكتاب موجود في مكتبة جلالة الملك عبد العزيز ، كما أخبرني الأستاذ خير الدين الزركلي . وهذا نص الرسالة :

« بسم الله الرحمن . من عبدالعزيز بن سعود إلى من يراه من أهل المخلاف السليماني ، خصوصاً الأشراف أولاد محمد بن احمد حمود وناصر ويحيي وسائر إخوانهم وأولاد إخوانهم ، وكذلك الأشراف بني النميمي وسائر أشراف تهامة ، وفقنا الله وإيام إلى سبيل الحق والهداية ، وجنبنا وإيام طريق الشرك والغواية ، وأرشدنا وإيام إلى اقتفاء آثار أهل العناية أما بعد . فالموجب لهذه الرسالة أن الشريف احمد بن حسين قدم علينا فرأى مانحن عليه ، وتحقق صحة ذلك لديه ، وبعد ذلك التمس منا أن نكثب لكم مايزول به الاشتباه ، فتعرفوا دين الإسلام الذي لا يقبل من أحد سواه

«فاعاموا رحمكم الله تعالى أن الله أرسل محمداً ، صلى الله عليه وآله على فترة من الرسل فهدى به إلى الدين الكامل والشرع التام . وأعظم ذلك وأكبره وزبدته إخلاص العبادة لله لاشريك له والنهى عن الشرك ، وذلك هو الذى خلق الله الخلق لأجله ودل الكتاب على فضله ، كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) وقال تعالى (ولقد بعثنا في كل أمة رسو لا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله علي في الدين)

ه وإخلاص الدين هو صرف جميع أنواع العبادة لله تمالى وحده لاشريك له ، وذلك بألا يدعى إلا الله ، ولا يستغاث إلا بالله ، ولا يذبح إلالله، ولا يخشى ولا يرجى سواه، ولا يرهب ولا يرغب إلافها لديه، ولا يتوكل في جميع الامور إلاعليه، وأن كل ذلك لله تعالى لا يصلح شي، منه لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا شي، غيرهما ، وهذا هو بعينه توحيد الألوهية الذي أسس الإسلام عليه وانفرد به المسلم عن الكافر وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله . فلما منَّ الله علينا بمعرفة ذلك وعلمنا أنه دين الإسلام اتبعناه ودعو نا الناس إليه ، وإلا فنحن قبل ذلك على ماعليه غالب الناس من الشرك بالله من عبادة أهل القبور والاستغاثة بهم والتقرب بالذبح لهم وطلب الحاجات منهم ، مع ما ينضم إلى ذلك من فعل الفواحش والمنكرات، وارتكاب الأمور المحرمات، وترك الصلاة، وترك شعائر الاعسلام، حتى أظهر الله تعالى الحق بعد خفائه، وأحيا أثره بمد عفائه ، على يد شيخ الإسلام ، فهدى الله به ماشا، من الأنام ، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب المحسن الله تعالى إليه بآخرته الآب فأبرز لنا ماهو الحق والصواب من كتاب الله تعالى المجيد، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد، فبين لنا أن الذي نحن عليه وهو دبن غالب الناس اليوم من الاعتقاد في الصالحين وغيرهم ودعوتهم والتقرب بالذبح لهم والنذر والاستفائة بهم في الشدائد، وطلب الحاجات منهم، هو الشرك الأكبر الذي نهى الله تعالى عنه وسهدد بالوعيد الشديد عليه، وأخبر في كتابه أنه لا يغفر وإلا بالتوبة منه، وقال تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) وقال تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) للظالمين من أنصار)، وقال تعالى (والذين تدعون من دون الله ما يكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم ولو سمعوا ما استجابوا لهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير)

والآبات في أن دعوة غير الله تعالى شرك أكبر كثيرة واضحة شهيرة. فين كشف الله لنا الأمر وعرفنا مانحن عليه من الشرك والكفر بالنصوص القاطعة والأدلة الساطعة من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الأئة الأعلام الذين اجتمعت الأمة على درايتهم ، عرفنا أن ما كنا عليه وما كنا ندين به أولا أنه الشرك الأكبر ، الذي نهى الله عنه وحذر ، وأن الله إنما أمرنا أن ندعوه وحده ، وذلك كما قال تعالى (ومن أضل ممن يدعو من دون الله وحده ، وذلك كما قال تعالى (ومن أضل ممن يدعو من دون الله

من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعدا، وكانوا بعبادتهم كافرين )

« إذا عرفتم هذا فاعلموا رحمكم الله تعالى أن الذي ندين به هو إخلاص العبادة لله وحده و نفى الشرك وإقام الصلاة فى الجماعة وغير ذلك من أركان الاسلام والأمر بالمعروف والنهى عن المذكر أ. ولا يخفى على ذوى البصائر والأفهام ، والمتدبرين من الأنام ، أن هذا هو الدين الذي جاءنا به الرسول قال جل جلاله (ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه) وقال تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً)

« فمن قبل هذا ولزم العمل به ، فهو حظه فى الدنيا والآخرة ، ونعم الحظ دين الابسلام ، ومن أتى غيره واستكبر فلم يقبل هدى الله لما تبين نوره وسناه عبنا ذلك عليه وقاتلناه قال تعالى (وقاتلوع حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله ) وقصدنا بهذه النصيحة إليكم القيام بواجب الدعوة ، قال تعالى ( قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين ) وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما » انتهت الرسالة

ولهذه الرسالة عندنا ميزة خاصة من جهات كثيرة لأجلها آثر نا نقلها هنا

# التجديدنى الاسلام ورأى الشبيخ المراغى

يدعى قوم لم يرسخوا في الإيمان ولا في العلم أن شرع العقوبات البدئية في الشريعة الاسلامية شرع لايتفق والرحمة بالانسانية ، بل هو شرع قاس مسرف في القسوة ، لايصلح الأخذ به في كل زمان ومكان ، كما لايصلح للأمة الراقية المتحضرة أن تتخذه شرعاً لها تعاقب به بنيها إذا ماوقعوا في المخالفات التي هي لازمة من لازمات الجبلة الإنسانية ، فترجم ذلك الإنسان الذي يوقعه ميله الجنسي في ذلك الانسانية ، فترجم ذلك الإنسان الذي يوقعه ميله الجنسي في ذلك الذنب الجنسي ، وتقطع يمين ذلك الإنسان الذي تغريه حاجته ويغريه من العقو بات الهائلة المذكورة في القرآن وفي السنة

والمعتدلون من هؤلاء يزعمون أن هذه العقوبات كانت صالحة لأن يعمل بها في الزمن الأول الذي نزلت فيه يوم أن كانت النفوس حيوانية صرفة لايردعها الردع المطلوب سوى أقسى العقوبات وأفظمها وأبعدها عن معانى الرحمة والرأفة والشفقة . أما بعد ذلك العصر، وأما في هذا العصر الحاضر الذي ارتقت فيه الإنسانية وقاربت أن تكون ملائكة أطهاراً ، وفهمت معنى الجريمة والخطيئة وما فيهما من قبح يردع العاقل وحده عنهما لنفسهما لا لشيء آخر : أما في هذا الزمان فلا تصاح معاقبة الناس بهذه العقوبات الصارمة . إنما هي لقوم همج ذهبوا

هذه أقوال وآراء يتفوه بهاكثيرون من رجالات شهروا بالدفاع عن الإسلام والذب عنه ذباً يجعل صدور هذه الأقوال منهم منافضاً لمواقفهم من الإسلام والدفاع عنه

وقد عامت من صديق صادق أن أحد هؤلا، ذهب لأداء فريضة الحج في الأعوام الأخيرة ، فاما رجع من هنالك سأله عما شاهده في ذلك القطر من مظاهر النهوض والعمران ، فكان مما قال أنه لا يرضى عن الحالة هنالك ، وذلك أن عقوبات شديدة ، كقطع يد السارق ورجم الزاني، توقع في تلك البلاد ، وهذا غابة القسوة . فقال له الحاضرون إن هذا هو شرع الإسلام الذي لاخلاف فيه بين أهل الإسلام في عصر من عصوره ، وإن هذه المؤاخذة التي تعدها على حكومة تلك البلاد هي من الحسنات التي نعدها نحن وسائر الناس لها . فما كان من ذلك القائل المجدد إلا التراجع والهروب

وحدثنى صديق آخر أتق بخبره، وهو يعرف ما يقول: أنه ذهب إلى أحدهؤلاء المجددين أو المتجردين كما يسميهم الأستاذ محب الدين، فسأله عن بعض الشؤون الإسلامية التي هي من خصائص ذلك المجدد، ثم سأله عما يرجوه لحكومة الحجاز، فأجاب بما لم يرضه وكان في جوابه هجوم. وكان الذنب كله لتلك الحكومة عند هذا المجدد أنها تنفذ العقوبات الإسلامية وهذا قسوة لاتطاق، وذكر في كلامه أن هذه العقوبات كانت لأزمان همجية ولت

هذا باب من أبواب المروق من الدين بحاول كثيرون اليوم فتحه

على مصراعيه ، بل تحطيمه بلاحيطة ولا تحفظ. وكثير من هؤلاء يجمجمون بهذا الإلحاد جمجمة ويلوحون إليه تلويحاً . وعن قريب ، لا قدر الله ، يصرحون ويظهرون ، بل ويكتبون ذلك في صحف منشرة مقروءة ، إن لم يقم من يقف دون هذا البلاء المنهمر من ذوى النفوذ المعنوى الشجاع . والله يحفظ دينه من عبث العابثين وكيد الكائدين وفي أثناء كتابة هذا الفصل أطلعني بعض الإخوان على كلام في جريدة الأهرام عدد ١٨٣٩٦ بتاريخ ٢٨ فبراير سنة ١٩٣٦ قاله الأستاذ المراغي شيخ الجامع الأزهر لوفد الشبان العراقيين . أطلعني ذلك الصديق على ذلك الكلام لأنه رأى فيه ما لم يطمئن إليه قلبه أو ما أشكل عليه أمره

ولقد وجدت فى كلام الأستاذ المراغى المذكور ما يدعو إلى الريب والقاقى، وما يستحق أن ينظر فيه بعين العناية والاهتمام، فقد جاءت فيه فقرات تخيف وتجعل قارئها يقف أمامها وقوف المرتاب الحائر، ثم وقوف الآسف العاض على بنان الحسرة. جاءت فيه فقرات كدت لا أصدق أنها للشيخ المراغى حوارى الشيخ محمد عبده، ورجل الاصلاح الذي اتفقت كلة الصحف العربية في مصر بأنه هو رجل الاسلام في هذا البلد في هذا العصر. فقرات خشيت أنها تعنى ما يعنى أمثال ذينك المسلمين المجددين اللذين أسمعناك رأيهما في العقوبات الاسلامية والحدود الشرعية. وهذا شيء يأسف له والله كل مسلم

و إننى أعرض ما أنكرته من كلام الأستاذ الأكبر على حضرات قراء هذا الكتاب ليكونوا على علم بما يراد بدينهم فلا ينخدعوا في أعز شيء لديهم، أعنى الدين قال الأستاذ المراغى:

« وإن من ينظر في كتب الشريعة الأصيلة بعين البصر والحذق يجد أنه من غير المعقول أن تضع قانوناً أو كتاباً أو مبدأ في القرن الثاني من الهجرة ثم تجيء بعد ذلك فتطبق هذا القانون أو الكتاب أو المبدأ في مصر أو في العراق في سنة ١٣٥٤ هـ»

عفا الله عنا وعن الأستاذ المراغى وغفر له ما بدر منه، ورزقنا وإياه التؤدة في إصدار الأحكام والأقوال في الدين وشرع الله

إنه لمن المعقول جداً أن يكون ذلك القانون أو الكتاب أو المبدأ صالحاً فى القرن الثانى الهجرى مطبقاً عليه فى الحجاز وغير الحجاز ، ثم يكون صالحاً أيضاً فى القرن الرابع عشر من الهجرة مطبقاً عليه فى الحجاز وغير الحجاز وغير الحجاز وغير الحجاز وغير الحجاز وغير المعقول موافقاً لحكم الله ولعدله وللمنطق ، وغير ذلك هو الذى من غير المعقول وغير المقبول . إن الشأن كله فى موافقة القانون والكتاب والمبدأ لشرع الله وللمدالة عند العقلاء كافة . فالموافق مقبول ومعقول ، والمخالف لامقبول ولا معقول ، ولا شأن للزمان ولا المكان فى تغيير الأحكام الشرعية الإسلامية البتة . فالقانون والكتاب والمبدأ : الأحكام الشرعية الإسلامية البتة . فالقانون والكتاب والمبدأ :

وضعت فى القرن العشرين أو مافبله أو ما بعده ، وهى مقبولة جداً إذا ما كانت موافقة شرع الله وعدله ورحمته ، وإن كانت موضوعة فى القرن الأول الهجرى أو ما قبله أو ما بعده

والزعم أن الأحكام الشرعية تبدل حسب تبدل الزمان، زعم لا يقبله المسامون البتة ، بل المسلمون كافة يعلمون أن حكم الله المعين صالح لكل زمان ومكان، بلكل حكم شرعى كان يعمل به في القرن, الثاني من الهجرة صالح لأن يعمل به في كل زمان ومكان. وكيف يصح الادعاء أن القانون أو الـكتاب أو المبدأ لا يصلح في هذا القرن إذا كان موضوعاً في القرن الثاني من الهجرة ، ونحن نعلم أن القوانين الوضعية الموجودة اليوم في البلاد المتحضرة هي قوانين تكاد تـكون قديمة ، وتكاد تكون منتسخة من القانون الروماني ؟! بل وكثير من أحكام القوانين الأوروبية الحديثة مأخوذ أخذأمن بمض المذاهب الأربعة الإسلامية ، ومنتزع انتزاعاً كما يعلم ذلك أهل الخبرة ؟؟؟ ولا ندري كيف يصلح العمل بقانون نابليون في هذا القرن ولا يصح بكتاب « الأم » للإمام الشافعي أو كتاب « الموطأ » الامام المالك؟! إن قول الأستاذ هذا يدل على أنه من غير المعقول العمل اليوم بهذين الكتابين أو المذهبين ، وهذا عجيب جداً . ثم لاندري ما الفرق بين ما يوضع في القرن الثاني الهجري وما يوضع في القرن الأول، إذا ما كان المدار على تقدم الزمان وتأخره لا على ما في القانون من قوة وضعف وحق وباطل ؟؟! أو ليس الموضوع في القرن الأول الهجري أولى من

الموضوع في القرن الثاني عاقاله الأستاذ المراغي، إذا كان الأمركذلك. أى إذا ما كان لقدم الزمان وتأخره أثر في صحة القانون أو بطلانه . هذا مثلا مذهب الامام الشافعي الموضوع في كتاب الأم، وهو موضوع في القرن الثاني الهجري وهو مستنبط من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهل يقول الأستاذ المراغي إنه من غير المعقول . العمل به في القرن الرابع عشر في مصر أو في العراق أو الشام أو بلاد أوروبا أيضاً ؟ ونحن واثقون أن الأوربيين أنفسهم لو عملوا به لكان أهدى لهم وأحكم من قوانينهم . ولا تحسب المراغي ينازع في ذلك . وهل يقال إن الأحكام او المبادي، التي تضمنها ذلك المذهب الموضوع في ذلك الكتاب من غير المعقول العمل بها في هذا العصر في مصر أو العراق. وهل هذا القول إذا ما قيل يكون من المعقول؟ وهل تلك الحدود الشرعية الموجودة في الكتاب من غير المعقول تطبيقها على أهل هذا المصر؟

ثم يقول الأستاذ المراغى:

« وإن من ينظر إلى أقوال الأئمة من مذهب أبى حنيفة وما وقع يبنه وبين أصحابه محمد وزفر وأبى يوسف وينهم هم، يجد أن التجديد في الأحكام الشرعية ميسور لنا وفي أهون مستطاعنا، ويجد أن بطلان الدوام لأحكام معينة وبقاءها حيث إيبق الدهر من الأمور البديهة » أما نحن فنقول إن الميسور لنا هو أن نجدد أحكام الشريعة المندثرة المضيعة بالعمل بها و تطبيقها على أعمال المكلفين، ومن الميسور أيضاً تفهمها المضيعة بالعمل بها و تطبيقها على أعمال المكلفين، ومن الميسور أيضاً تفهمها

واستخراج الأحكام منها، وألا نتقيد بكل ما يقال من الآراء فيها. أما التجديد في الأحكام نفسها فغير ميسور ولا مستطاع لنا. فإن التجديد فيها معناه الإيان بأحكام جديدة أخرى لم تكن موجودة في الزمان الأول. وإذا ما فعلنا ذلك كنا مخترعين مبتدعين أحكاماً ليست هي الأحكام التي أرادها الشارع. والأحكام التي تبتدع في الاسلام ليست من الإسلام كما يعلم الأستاذ أن كل محدثة بدعة وكل بدعة صلالة، وكما يسعى جداً في مناهضة الابتداع والقضاء المبرم عليه

فئلا حكم الاسلام في السارق أن تقطع يده ، فاذا جدد مجدد في هذا الحكم وادعى أن السارق يسجن أو يعاقب عقوبات أخرى غير القطع كان هذا التجديد مروقاً من الاسلام وخروجاً عليه لدى جميع المسلمين . والكن الميسور لنا والواجب علينا تجديد هذا الحكم نفسه بأن نسعى للممل به بعد أن تركه الناس وعملوا بغيره . وهذا هو الذي يدل عليه كلام أبى حنيفة وأصحابه وسائر العلماء . وكل تجديد في الاسلام على غير هذه الصورة هو خروج من الاسلام ولا رب . وبعبارة أخرى نقول : هذا المجدد فيه إما أن يكون هو الحكم الذي أراده الشارع من خطابه أو غيره . فإن كان هو إياه ، لم يكن فيه بجديد مطلقاً ، وإن كان غير ما أراده الشارع كان تجديداً حقاً ولكنه يكون حينئذ مردوداً لأنه لبس من الاسلام أصلا

والتجديد على حسب ما نقول كل العلماء يقولون به . فما معنى اختصاص أبى حنيفة وأصحابه به؟! وهل أحد ينازع في هذا التجديد أو

يأباه؟! إذن التجديد الذي عناه الأستاذ الأكبر هو التجديد الذي لا يقبل، وهو الشق الآخر

وأما قوله: « ويجد أن بطلان الدوام النع » فقول لا يمكن أن بصح لاعقلا و لا دينا ولا منطقاً. فإن أحكام الشريعة الاسلامية هي أحكام معينة معروفة ، وهي واجب العمل بهاعلى المسلمين حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، لا يجوز إبطالها لاو نسخها و لا الزيادة فيها ولا النقصان . وهذا من الأمور البدهية عند المسلمين كافة لبس من مواضع الخلاف والنزاع . على أن هذا القول من الأستاذ المراغي غريب من حيث هو لبس صحيحاً لا عقلا ولا ديناً ، فإن الكذب والزنا والقتل أمور حكمها التحريم والشناعة في كل زمان ومكان . ولا يمكن بطلان هذا الحم البتة ، فدوامه لهذه الامور من الاشياء اللازمة . فكيف يصح قول الأستاذ المراغي هذا ؟ ! . لا ربب أنه غلطة عظيمة

ثم يقول المراغى: « ولقد وضع علما، الحنفية قاعدة تشريعية هى أن العرف العام يعمل به والعرف الخاص أيضاً . والعرف العام عندهم يخصص النصوص والقياس ويترك به ظاهر الرواية وكذلك يترك ظاهر الرواية بالعرف الخاص »

ولا نعرف كيف يخنى على الأستاذ أن الله يرسل الرسل وينزل الكتب لأجل محاربة العرف الفاسد. وهل كان الضلال في كل زمان إلا عرفا ؟! وهل كان الفجور في كل وقت من الأوقات إلا عرفاً خاصاً أو عاماً ؟! إن العرف لا يمكن أن يكون صحيحاً مقبولا داعاً، فكيف يمكن

أن يكون قوياً تترك له النصوص والروايات ويخصص القرآن والسنة ١٤ وإذا كان المرف الخاص أو العام حجة شرعية فكيف نستطيع أن ننهى ضالًا عن ضلاله أو فاجراً عن فجوره ؟! وهل الخرافات والمبتدعات التي لا برضاها الاستاذ المراغى إلا عرف لأصحابها ؟! إن دعاء الأموات والاستعانة بهم عرف اصطلح الناس عليه . فهل يقال إن هذا العرف الفاسد بخصص النصوص القاضية بألا يدعى إلا الله وألا يستعان إلابه ؟! وهل سائر البدع الأثيمة الفاشية مابين المسلمين إلا عرف للناس عام أو خاص؟! فهل ذلك من الدين ؟! وهل يخصص الروايات القائلة بأن جميع البدع ضلالات؟! وهل فجور النساء اليوم وخلاعتهن الفاجرة وبروزهن في كل مكان هذا البروز الفظيع المنكر إلا عرف فهل ذلك من الدين ؟! لاجرم أن القول بهذه القاعدة، قاعدة العرف الخاص والعام وتخصيص النصوص بها، قول لايقوم معه دين ولا عقل ولا منطق أيضاً. ولوصح هذا القول لبطلت الكتب كاما من دينية وخلقية واجتماعية ، ولاكتفى الناس بعرفهم الخاص أو المام. وهل كانت كتب الأخلاق والتربية والأدب إلا لمحاربة العرف خاصاً وعاماً ؟! ليس من ريب أن القول بالمرف قول بالفوضي والهمجية التي لاحد لها . إن القانون لمعرفة صحة الحكم و بطلانه هو البرهان لا المرف، وهذا لاخلاف فيه بين العقلاء. فلا ريب أن الأستاذ الأكبر لم يتدبر جيداً هذه العبارات التي انفلتت منه، ولاريب أنها عبارات يجب الرجوع عنها والاعتراف بجنوحها عن سبيل الصواب والوضوح

بعد هذا كله نرجع ونقول: إن أحكام الشريعة ، من عقوبات وغيرها ، التي كانت قاعة في القرن الثاني الهجرى صالحة لأن يعمل بها في كل زمان ومكان ، وإنه لا أضمن منها لمصالح العباد وحمل النفوس الملتوية على الاستقامة واجتناب الرذائل ، وإن البشر لا يمكن أن يعيشوا بسلام وأمان من العدوان والفوضي إلا إذا كان سيف الشرع مسلولا فوق رؤوسهم ، وكان قانون السماء الذي طهر ذلك العصر الجاهلي الأول من أدوائه وحماقاته وحمم من تلك البلاد العنيدة مادة الجور والشر والفساد الذي لا يستطيع شيء السلامة منه \_ قائماً عها

إن الإنسان هو الإنسان في كل مكان وزمان، فإذا لم يدع القسوة في الزمان الأول إلا بالقسوة، فإنه في هذا الزمن أيضاً لن يدع القسوة إلا بالقسوة . إنه لاشيء يقدر على ردع الناس عن الاعتداء على الناس إلا أن يحكموا شرع الله وعقوباته التي يقول الجاهلون إنها قاسية شديدة . لتكن قاسية ولتكن شديدة ، فاذا يكون ؟! والطبيب الرحيم القلب الرقيق الإحساس يقطع عضو ابنه وأحب الناس إليه وأقربهم إلى فؤاده ورحمته . والقسوة أحياناً رفق وعطف وشفقة . والرحمة بلا قسوة ضعف بحت . ولن يستقيم الناس بالضعف

إن البرهان الواقعي الذي لايقاوم على أن الناس لايصلحون الابالشريمة وعقوبات الشريعة ما يشاهد اليوم في جزيرة العرب، في المملكة السعودية المحكومة بالشريعة من أمن وأمان واستقرار في كل

شيء من مظاهر حياتها، ثم مايشاهد في سائر البلاد المتحضرة المحكومة بالقوانين البشرية من قلق واضطراب واعتداء

إن الإنسان في سائر بلاد العالم لا يأمن على نفسه ولا على ماله ولا على شيء ثما بحافظ عليه . وإن الناس في بلاد أمريكا وغيرها ، وفي بلاد مصر وغيرها ، يسرقون في وضح النهار وعلى أعين الناس وأعين رجال الحكومة نفسها ، وإن الأعراض تذبح علناً ، وإن الأموال تنهب. كل ذلك معروف معلوم ، والقوانين البشرية قائمة ، والسجون مفتحة أبوابها ، والحراس مرصدون في كل مكان ، والجواسيس مبثوثون في كل مرصد، والعلوم منتشرة، والثقافات قائمة سوقها: كل ذلك وأكثر منه لم يستطع المحافظة على أرواح الناس وأعراضهم. ولكن المملكة السعودية استطاعت المحافظة على ذلك كله أبرع محافظة بشيء يسير لم يكلفها جنداً ولا حرساً ولا سجوناً. هو أن حكمت الناس بالشرع فقط، أقامت حدوداً معدودة فتناذر الناس وأبصر كل امرىء طريقه في تلك البـلاد والشعاب التي قدت صخورها من قلق وجور وتمرد، وصارت تلك المملكة المثل الاعلى لميش الهدوء والاستقرار والنظام . ألبس في هذا دليل مادي حسى على أن الناس لن يعيشوا بسلام إلا إذا أخذوا بحكم الاسلام؟

لقد عرف الناس كيف كانت حالة البلاد قبل أن تحكم بهذا القانون الذي يتهمه الجاهلون بالقسوة: كان الحجيج ينهب من فجاج مكة المكرمة وسائر مدن الحجاز، وكان المسافر لابد له من خفارة

الأعراب ولابدله من أن يدفع لهم الجعل لبسلم بنفسه، ولكنه مع ذلك لايسلم ولا ينجو ، وكان الحاج يكتب وصبته عند إزماعه السفر إلى الحجاز لعامه أنه رام بنفسه في أحضان الموت والتهلكة ، وكان الحجاج لايسيرون إلا مسلحين بأ كمل الأسلحة ، وكانت الدولة التركية عاجزة عن اقرار الأمن هنالك ، عاجزة عن دفع خطر الأعراب عن رعيتها . ولكن عقوبات معدودة من هذه الحدود التي لا يرضاها المجددون استطاعت القضاء على كل القلاقل المزعجة ، واستطاعت إقرار الأمن بصورة ما أظن الناس كانوا يحلمون أن تكون في الحجاز في عصر من العصور

إن هـذه البلاد التي تشكو اليوم قلق حبل الأمن وبغى المجرمين واللصوص المغامرين ليكفيها لإزالة قلقها وما تشكوه أن يقام فيها بضع عقوبات من عقوبات الإسلام وحدوده، فيزول مابها وتظفر بالأمن والراحة حقاً، وإنها لن تظفر بذلك بغير هذا

إن السجن لا بمكن أن يكون يوماً رادعاً النفوس عن الشر والاجرام. وكفي المشاهد دليلا صارخا. وما أكثر من يرغبون في عيش السجون ممن ضاقت بهم سبل العيش وممن ذاقوا فوضى السجون. وكم سممنا من يهدد الناس بالقتل قائلا: لا قتلنك ولا قبلن في دمك سجناً مؤ بداً. لأن ذلك عنده امر بهون وقد يستمذب.

إن من يستعظم هذه العقو بات على أهل الفساد الذين لايدعون الناس المسالمين يعيشون بسلام واستقرار وأمان على أرواحهم

وأموالهم لغاش للإنسانية بعيد عن العدل والشفقة التي يدعيها وأما الزعم أن النفوس الانسانية ارتقت فزعم كاذب، والواقع اكبر دليل على كذبه، بل الانسانية تتدلى بطفرة من الجهة الخلقية تدلياً لا تمكن الماراة فيه ولا الخلاف في بعد قراره. وما يظن أنه أتى على الناس عصر فسقت فيه النفوس وتمردت واستخصبت مرتع الفجور والخروج على شرع الله و نظامه كذا العصر

والرقى المزعوم هو رقى صناعى صرف لاحظ للأخلاق ولا للكمال فيه . والرقى الصناعى إن لم يصاحبه الرقى الخلق عاد هبوطاً و نكبة على الانسانية وعلى الأخلاق وعلى الصناعة أيضاً وعلى كل شيء . وقائل غير هذا غاش أو جاهل

وما ارتقت الانسانية في عصر من عصورها ارتقاءها في عصر الاسلام الأول يوم أن كانت مقاليد العالم في أيدى أولئك الصحابة والخلفاء الذين كانوا يوقمون هذه العقوبات الصارمة بمن اعتدى على حرم الأخلاق أوأساء إلى المعانى الانسانية أو امتهن الشرف الرفيع، وهل عامت أو علم الناس نفوساً أرقى وأطهر من نفوس كانت الواحدة منها إذا ما خدعها هواها وما في جبلتها من ضعف جنسى فاقترفت بعض الاثم ندمت أقسى الندم، وآذاها ضميرها أذى لم تجدما يهو نه غير أن تقدم حياتها و تبذلها في سبيل متابها . فتقدم إلى رسول الله قائلة : يارسول الله اقترفت ذنبا فطهرني وأقم على حد الله . وهي تعلم أنه لن يطهرها سوى الموت الناجز . فتموت راضية إلا على الذنب الذي بدر منها .

فهل عامت أو علم الناس نفوساً أطهر أو أرفع من هذه النفوس ؟! ان يستطيع الجاهلون أو المخادعون أن يذكروا في هذا المقام نفوس أهل باريس أو لندره أو برلين أو جنيف أو مجلس عصبة الأمم أو عصابة الاستعار

والانسانية، ارتقت أو هبطت نزلت أو صعدت، ان تحكم بحكم أفضل من حكم الله وحكم رسوله، ولن يسوسها سياسة تكفل مصالح دنياها وأخراها مثل الشرع السماوى. وأى شرع هو خير من شرع الله الذى نزل به جبريل سيد أهل السماء على محمد سيد أهل الأرض لدى من يؤمن بالله وملائكته ورسله؟!

وليعلم هؤلاء أن الناس لن يؤمنوا بالدين إيماناً صحيحاً مثمراً الاستقامة والورع إلا إذا تركت نصوصه بعيدة عن التأويلات الهوجاه العليلة، وإلا إذا ما أخذ كما جاء سليما غضاً بعيدا من الابتداع والاختراع. والاستقراء على ما نقول أكبر دايل وشهيد

عبد الله على الفصيمي



#### الفهرس

د أروع ثورة

١ الدعوة الوهابية

ه عهيد

ه الحادث الأكبر

١١ أهم مادعا إليه الشيخ محد بن عبدالوهاب

١٤ نظرة نافذة

٧٧ ما أصاب الدعوة

٣٠ الشبل الثأنر

٣٤ نبوغ الصحراء

٤٨ الإخوان والهجر

٥٥ سؤال وجوابه

٣٣ أنصع صفحة في تاريخ نجد

٧٧ نتأنج الحركة في الخارج

٧٣ المأمول

٧٨ لها . وعليها

٨٨ اعتبار

٩١ الدعوة في كلات

٩٦ أيها العربي . .

١٠٩ نظرة عامة

١٢٣ وثيقة دينية

١٢٧ التجديد في الاسلام ورأى الشيخ المراغي



### كتب المؤلف

#### البروق النجدية

فى التوحيد . فى التوسل والوسيلة . فى البدع الملصقة بالدين . الآيات . الاحاديث . الآثار الموجودة فى هذا الموضوع

## شيوخ الاُزهر

الدلائل من المعقولات والمنقولات على أن الدين دين كامل لا يتحمل الزيادة ولا البدعة ، ولا يتحمل التحوير ولا التغيير

## الفصل الحاسم بين الوهابين ومخالفبهم

يدرس المواضيع المختلف فيها قديماً وحديثاً بين السلف والخلف، أو بين الوهابيين والمبتدعين

## مشكلات الائماديث النبوية

يشتمل على الأحاديث النبوية التي استشكلتها العلوم المادية من طبية وجغرافية وفلكية وعقليه وحسية . فيه بيان هذه الأحاديث بياناً عصرياً

#### نفد كتاب حياة محمد

كل من يقتنون كتاب، حياة محمد، للدكتور هيكل لامندوحة لهم عن أن يعرفوا ما في هذا الكتاب من الأغلاط العلميه والدينيه. وقد وقع للدكتور من هذا النوع قدم كبير بجب على قارى، كتابه أن يتنبه له . وكل الذين كتبوا عن هذا الكتاب كتبوا عنه من جهة المديح وقد أهملوا ناحية الما خذ . . وفي هذا الكتاب إحصاء المآخذ الدينية والعامية الواقعة في هذا الكتاب



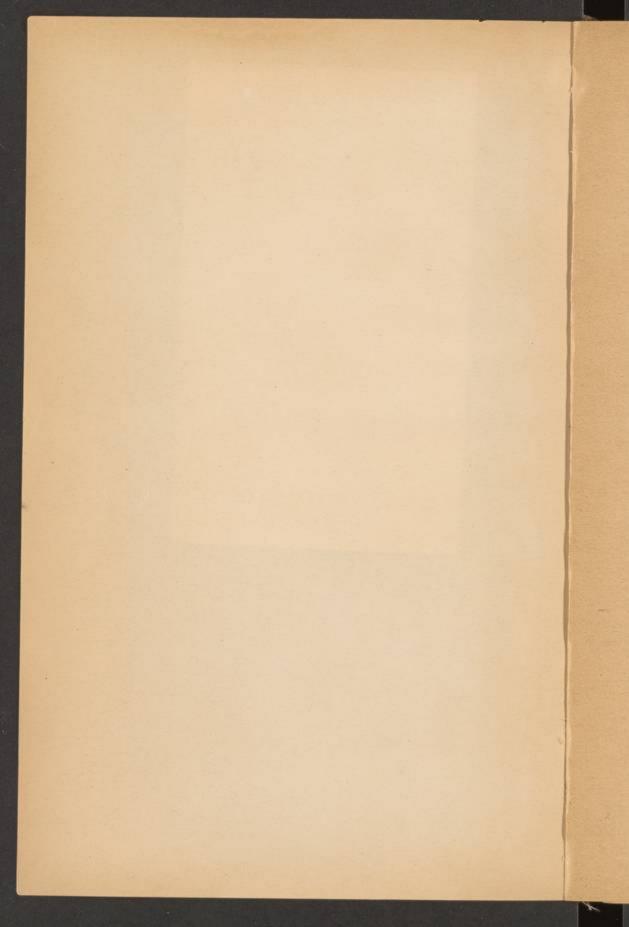

#### Date Due

| 900 0 300 1907 1939       |  |
|---------------------------|--|
|                           |  |
| 359951 114 <b>43167</b> 6 |  |
| 22 7001 HH1016 18         |  |
| 01.04 14 10 10            |  |
| A. T                      |  |
|                           |  |
|                           |  |
|                           |  |
|                           |  |
|                           |  |
|                           |  |
|                           |  |
|                           |  |
|                           |  |
|                           |  |
|                           |  |

Demco 38-297



